

## اثمهاثاكريستي

# ساعةالصفر

المكتبة الثقافية بكيروت - لبسنان

#### الفصل الاول

كانت الجماعة التي جلست أمسام المدفأة كلهسما تقريباً من رجال القضاء والقانون.

كان هناك مارتنديل المحامي ورافاس لورد وكيل النائب المـــام ، ودانيز الحامي الشاب الذي برز اسمه في قضية كارستير ، والقاضي كليفر والحـــــامي لويس أحد صاحبي مكتب لويس وترنش الحاميين ، ومساتر تريفز المجوز الذي ناهز الثهانين .

وكان تريفز هو أبرز عضو في مكتب كبير للمحامين ، واشتهر بأنه حسم كثيراً من القضايا الدقيقة خسارج الححكة وبأنه من أكبر الاخصسائيين في عالم الجريمة ، وعلى الرغم من انه اعتزل العمل منذ مدة طويلة ، فسانه لم يكن في المجلدا كلها رجل يحترم رجال القضاء والقانون آراءه كما يحترمون رأيه .. كان اذا تكلم صمتت جميع الأصوات ، وأرهفت كل الآذان .

\* \* \*

ركان حديث الجماعة التي جلست أمام المدفأة في ذلكالمساء يدور حولقضية

قتل كثر فيها اللغط في الآيام الأخيرة وفرغت محكة جنايات (أولد بابلي) في ذلك اليوم من نظرها ، وأصدرت فيها حكماً ببراءة المتهم . فتناولت الجاعة القضية بالتحليل والتعقيب والنقد الفني ، واتفقت الآراء على ان الأدعاء أخطأ حين اعتمد كل الاعتباد على شاهد واحد. فهماً بذلك للدفساع فرصة أكبر ، وان الدفاع عرف كيف يستقل شهادة الخادمة . وإن القاضي بنتمور لحص وقائم القضية تلخيصاً لا غيار عليه . ولكن الضرر كان قد حدث فمسسلا .. فان الحلفين كانوا مقتنمين بصدق الخادمة ومن اقتنع المحلفون بأمر تعذر تحويلهم عنه ...

أما شهادة الطب الشرعي فكانت كالمادة مجموعة من الألفاظ الغريبة والعبارات المعقدة . لان الأطباء الشرعيين لا يحيبون على الأسئة أبداً بكلمة (نمم) أو (لا) واتما يضيفون عبارات من شأنها اس تبلبل المستمع. مثل قولهم :

د . هذا يمكن حدوثه في ظروف ممينة ي

أو قولهم :

﴿ هَٰذَا جَائِزُ لُو انْنَا رَاعِينًا كَذَا ﴾ .

وهدأت المناقشة شيئًا فشيئًا ، وخفتت الأصوات ، وأحسوا جميمًا في لحظة ما بان هناك صوتًا لم يسمعوه ، وبدأت الأنظار تتجه نحو مستر تريغز .. ولم يكن هذا,قد اشترك في الحوار ، فبات واضحًا ان الجماعة تنتظرالكلمة الحاسمة الأخيرة من فم أبرز أعضائها وأصوبهم رأيًا .

وكان مستر تريةز يمسح نظارته وهو شارد الذهن حين تنبه الى صمتهم فنظر اليهم مجدة وقال :

- ــ ماذا قلتم ؟ عل رجهتم إلي سؤالاً؟.
- كنا نتحدث عن قضية لامورن يا سيدى .

- آه . نعم . نعم وأنا كنت أفكر في هذه القضية أيضاً .

قصمتوا جميعاً وارهفوا آذانهم ، فقسال تريفز وهو لا يزال يسح زجساج
عويناته :

- ولكن افكاري جنحت الى الخيال .. ولعل السبب انني تقدمت في السن .. ان من حق الأنسان في مثل سني اد يجنح الى الحيال احياناً .

فارتسمت الحيرة على وجه الحامي لويس ولكنه قال :

- طبعاً . . طبعاً يا سيدي .

#### فقال تريفز:

- لقد كنت أفكر في القضية . . لا من حيث وجهات النظر القانونية التي أثيرت فيها ، وهي وجهات نظر جديرة بالاهتهام ، ولو قد صدر حكم نختلف ، لكانت هناك أسباب قوية تجيز استثنافه . . وانما كنت أفكر فيهسا من حيث الأشخاص الذن لعموا دوراً فيها .

فبدت الدهشة على وجوه المستمعين . ذلك ان أحداً منهم لم يفكر في مؤلاء الأشخاص الا من حيث صدقهم او كذبهم كشهود .. ولم يجرؤ أحدهم على التفكير في المتهم .. وهل هو بريء حقاكا قالت المحكمة او أنه مذنب .

#### ومضى تريفز يقول :

- كنت أفكر في الآدميين باحجامهم المختلفة ، واشكالهم التبساينة ، وعقلياتهم المتنافرة . . لقد جساؤا من كل مكان . من لانكشساير . . ومن اسكتلندا . وجاء صاحب المطمم من ايطساليا ، وجساءت غرب انكلارا . وانصهروا جميعاً في بوقة الأحداث . . وجيء بهم جميعاً في النهساية الى محكة الجنايات في لندن . في يوم أغير من أيام شهر فوقير .

لقد قام كل منهم بدوره الصغير . ثم اتخذت هذه الأدوار جميعاً في النهساية صورة قضية أمام محكمة الجنايات .

وصمت قلملًا ، وأخذ يدق ركبته بأنامه ثم استطرد قائلًا :

انني أحب القصة البوليسية الجيدة . ولكن القصص جميما تبدأ بداية خاطئة .. انها تبدأ بحرية القتل عجرية القتل . أما يداية القصة فأنها قبل ذلك بكثير .. حين تتهيأ الأسبساب رتبدأ الأحداث التي تسوق المسا ممينين .. الى مكان معين في ساعة معينة من يوم معين .

اليكم مثلا شهادة الخادمة في قضية اليوم ، لو لم تخطف الطاهبة عشيقها لما تركت عملها الأول لتلتحق بخدمة اسرة لامورن وتصبح شاهدة النفي الرئيسية في القضية .

وذلك الحادم المدءو جوزيبي انطونيللي . لقد جاء من ابطاليــــا خصيصاً ليممل مكان أخيه حتى ينعم أخوه باجازة قصيرة ٠.

وقد كان الآخ ضعيف البصر ، فاو لم يحصل على اجسازته لما رأى مسما رآه جوزيبي انطونيللي خلال الفارة القصيرة التي قضاها في خدمة الأسرة . .

ولو لم يشغل الشرطي بمغازلة الطاهبة بالمنزل رقم 4x لما غــــاب عن دركه ساعة وقوع الجريمة . .

كل هذه الأحداث الصغيرة • التي بدأها أشخاص مختلفون ، في امساكن مختلفة وأوقات مختلفة .. قد تصاعدت وتباورت ، وانتهت الى مسا اسميه ( ساعة الصفر ) .

وني هذه اللحظة ، مرت محسده رعدة سريعة فقال قائل :

- مل تشعر بالبرد يا مستر تريفز ؟

- كلا .. كلا .. ببدو ان أحدهم مشى فوق قبري كما يقولون . على كل حال أظن ان الموقت قد حان لكي أعود الى بيتي .

وأومأ برأسه تحية البعميـع وغادر الغرفة وهو يمشي بخطى بطيئة .

ومرت فترة صمت طويلة قبل ان يقول رافاس لورد وهو يهز رأسه :

- مسكين مستر تريفز . ، لقد أوهنته الشيخوخة .

فقال القاضى السير ويليم كليفر

۔ أنه رجل ذر عقل جيار .

فقال لورد

- أعتقد أنه يعاني مرضا في الغلب / وقد يسقط ميتا في أية لحظة .

فقال لويس

- أنه يمنى بنفسه أشد المناية

\* \* \*

وفي هذه الأثناء كان مستر تريفز يستقل سيارة فخمة ، ذهبت به الى بيت في حي هاديء . . وهناك خف كبير الحدم لمساعدته على خلع معطفه . . وسار تريفز بعد ذلك الى غرفة المكتبة . حيث كانت النار تتلظى في المدفأة . .

وكان فراش تريغز يحتل ركناً في قاعة المكابة ؛ فقد حرص الرجل على الا يرقى السلم الى الطابق الأول نظراً لحالته الصحية .

وجلس الرجل أمام المدفأة وشرع في قراءة الرسائل التي وردت اليه في ذلك اليوم .

وكان فكره لا يزال مشغولًا بالنظرية التي أدلى بها في قاعة النادي .

فقال لنفسه

- من يدري . لمل هناك الآن مأساة .. او جرية قتل في مرحة الاعداد .. لو انني الآن بسبيل كتابة قصة بوليسية لبدأتها برجل متقدم في السن .. يقرأ رسائله أمام مدفأة ويتجه دون ان بدري - نحو ساعة الصفر .

وفض احدى الرسائل . وألقى نظرة سريعة على مضمونهما ، ويبدو أنه وجد فيها ما رده من عالم الحيال الى دنيما الحقيقة ، فقد تقلص وجهه فحأة وقال :

- هذا أمر مزعج حملًا 1. أمحدث ذلك بعد كل هذه السنين ؟. لقد قلبت مشروعاتي رأساً على عقب ،

#### الفصل الثاني

### ابطال المأساة

#### ۱۱ يناير

تحرك الرجل في فراشه بالمستشفى ركتم انه توجع، كادت ان تفلت منفه . ونهضت الممرضة المشرفة على عنبر المرضى من مقمدها ، واقتربت من فراش الرجل وأعادت تنظيم وسائده ، وحركت جسد الرجل ليستقر في وضع مربح

وتمتم الرجل بكلمة غير واضعة على سبيل الشكر .

كان يشعر بمؤيد من الغضب والمرارة . ويلعن في سره تلك الشجرة العجيبة التي تمت تحت الربوة فلم يفطن الى وجودها ، ولمن أولئك العشاق المغلين الذين يتحدون البرد والصقيع لينعموا بالحاوة فوق ربوة تطل على البحر .

لولا تلك الشجرة اللمينة وأولئك المشاق الحمتى لانتهىكل شيء .

لم يكن الأمر سيكلفه أكثر من قفزة الى الماء المثلج العميق ومقاومة وجيزة .. ثم تأتي الفيبوبة ، وتنتهي حياة عقيمة لا معنى لها ولا هدف ، ولا قيمة .. والآن . ان هو ؟.

انه طريح الفراش في مستشفى ومصاب بكسر في أحد ضاوعه . ومن المحتمل جداً ان يقدم المحاكمة بتهمة محاولة الانتحار .

قبحهم الله !. انها حياته هو .. أليس كذلك ؟.

ولو قد نجمت محاولنه .. لواروه التراب بكل الاجلال والاحترام ، باعتماره انساناً بائساً فقد عقله ..

فقد عقله حقاً 1.

انه لم يكن في وقت ما أعقل مماكان حين ألقى بنفسه من فوق الربوة لتتلقفه تلك الشجرة اللمينة وتكسر ضلعه .

وأقدامه على الانتحار كان الشيء الرحيد المعقول الذي يجب أن يفعله رجل في مثل مركزه . رجل اعتلت صحته وهجرته زوجته ، وفقد عمله ، وأصبح بلا مال او صحة او أمل .

والآر .. ها هو في موقف يبعث على السخرية .. وسوف ينعمي عليه القاضي باللائمة لانه فعل الشيء الوحيد المعقول مجياته التي هي ملك خاص له وحده .

وأفلتت من فمه أنة عميقة فأسرعت اليه المرضة مرة أخرى ..

كانت في مقتبل العمر ؟ ذات شعر أحمر ووجه لا يعبر عن شيء .

سألته:

ــ هل تتألم كثيراً يا مستر ماكوبرتر ؟.

. K-

- سأعطبك عقاراً منوماً .

کلا . , لا تنمل .

- ولكن .

أنظنين اذي لا أستطيع احتمال بمض الألم والأرق ؟.

فارتسمت على شفتها ابتسامة رقبقة وقالت:

- لقد سمح الطبيب بان تتناول عقاراً منوماً .

- لا يهمني الطبيب وما يسمح به .

فنظمت الممرضة الأغطيسة ورضعت كوباً من عصير الليمون على المائدة الصنيرة بجوار الفراش ، فقال وقد أحس بالحجل من خشونته :

- ــ آسف .. فقد كنت فظاً .
  - ــ لا علىك .

وضايقه أنها لم تعبأ قليلا او كثيراً بخشونته ونوبات غضبه .. وغاب عنه ٬ انها كممرضة ٬ ترى من واجبها أن تنأى بنفسها عن مثل هذه الانفعــالات .. وانها تعامله كمريض .. لا كرجل .

واستطردت قائلة :

ــ لا عليك .. ستكون في حالة أفضل غداً صباحاً ..

قصاح:

ــ تما لكن أيتها المرضات .. أنكن مجردات من كل شعور انساني .

- غن أعرف منك عصلحتك ..

ــ ما يغيظني منكن" . . ومن المستشفى . . ومن الدنيا كلها . . هو التدخل المستمر في شؤون الغير . . بدعوى انكن" تعرفن مصلحتهم اكار منهم ؟ .

انني حاولت الانتحار . . مل تمامين ذلك ؟.

. نعم -

- ولا شأن لأحد بي سواء ألقيت بنفسي من فوق ربوة أو تحت قطار ... أن صلتي بالحياة قد انتهت تماماً ..

فقلبت شفتها ولم تجب .

صاح : - لماذا لا أستطيع ان أقتل نفسي متى شئت ؟.

... لأن ذلك خطأ .

. P 13U -

فنظرت اليه في ارتباب ، ولم تجد ما تعبر به عن شعورها ولكنها قالت بساطة :

- ـ على الانسان أن يميش سواء أراد أو لم يرد
  - ــ وماذا مجملك أنت تعيشين ؟.
  - ــ لعلك هناك من هو بحاجة الى ...
- انني أختلف عنك في ذلك. فليس في الدنيا كلها شخص واحد يهمه ان أعش أو ان اموت.
  - \_ ألس لك أقارب ؟. أليس لك أم أو اخت ؟.
- کلا . . کانت لي زوجة هجرتني ٠٠ و مجتى . . وجدت انني إنسان
   نافه لا فائدة منه .
  - ولكن من المؤكد أن الك أصدقاء ؟.
- لست الرجل الذي يأنس اليه الاصدقاء ، اصعي الى ايتها المرضة ، ماروي لك قضة ، انني كنت رجلاً سعيداً في وقت ما ، كانت لي وظيف عليه ، وزوجة جميلة . وذات يوم وقع حادث سيارة . . كان صاحب العمل يقود السيارة ، وكنت راكباً فيها معه . فطلب مني أن اشهد بأنه كان يقود السيارة بسرعة أقل من ثلاثين كياو متراً عندما وقع الجادث . . والحقيقة انسه كان يقود بسرعة تويد على خسين كياو متراً . ولم يسفر الحادث عن مقتل أحد ، ولكنه أراد أن يكون موقفه سليما أمام شركة التامين . فير انني رفضت أن اشهد بما أراد ، رفضت أن اكذب ، لأنني أمقت الكذب .
  - أظن أنك كنت على حق .
- أتظنين ذلك ؟ ولكن ما قولك في ان أصراري على الحق افقد في وظيفتي القد حنق على صاحب العمل ففصلني وبذل قصارى جهسده ونفوذه لكيلا أحصل على عمل آخر ، وضاقت زوجتي ذرعاً بتعطلي فهريت مع رجل من اصدقائي كان يشغل وظيفة طيبة وينتظره مشتقبل باهر . بينها كنت أنا أقدهور باستمرار ، فادمنت الخر ، وأضعت بذلك كل فرص العمل ، وانتابتني الأمراض ، وقال الطبيب انني لن استرد صحتي ، فلم أجد بعد ذلك ما أعيش

من أُجِله ، وكأن أبسط حل وأيسره ، أن الخلص من حياة لا جدوى منهـــا لاحد .

فغيضت المرضة قائلة:

ـ من أدراك !.

فضحك .. أضحكه عنادها الساذج .

قال لما:

ــ يا بنيتي المزيزة ٠٠ ما فائدتي الآن لأي انسان ٠٠

فأجابت بشيء من الارتباك :

ـ من أدراك ؟. قد تفيد أحداً برماً ما ٠٠

ـــ يوماً ما ٢.. لن يكون هناك يوم ما ٠٠ وفي المرة القادمة سأكون حريصاً على ألا أفشل .

- في المرة القادمة ؟ . . كلا انك لن تقدم على الانتحار مرة اخرى .

**– ولم ؟..** 

لأن الناس قلما يقدمون على الانتسار مرتين ٠٠

فهم بان محتج ، ولكن أمانته الفطرية منعته من الكلام . وراح يتساءل.. مل كان في نمته حقاً ان يعمد الكرة ؟..

وشعر فجأة بأنه لن يستطيع . . لغير ما سبب . . او ربما كان السبب ما قالته المرضة مجكم خبرتها ٥٠ وهو ان النساس قلما يقدمون على الانتحار مرتين .

بيد انه أراد أن يرغمها على الاعتراف مجقه في الانتحار من حيث المبدأ .

قال : على كل حال فان من حقى أن افعل بحياتي ما أريد .

قالت: ليس ذلك من حقك.

-- ولم أيتها الفتاة العزيزة ؟.

فاحمر وجهها وارتبكت لحظة يسيرة ، ولكنها ما لبثت ان قالت :

- انت لا تفهم • • ان الله قد يريدك لأمر ما .

فيهت ، ولكنه لم يشأ أن يزعزع إيمانها الصبياني وقال ساخراً :

ـــ لعله يريدني على أن امسك يوماً ما بجواد جامح ، فامنمــه من ان يسحق طفلًا صغيراً ذهبي الشمر .

ـــ ان وجودك في مكان ممين . في وقت معين . . حتى ولو لم تفعل شيئًا. . قد يؤدى . .

وتلمشت ، وازداد وجهها إحراراً ، وأردقت :

- لا استطيع التمبير جيداً • • انني اعني ان مجرد وجودك في مكان مسا في وقت ما حتى ولو لم تفعل شيئاً قد يكون في ذاته عملاً عظم الأهمية دورت ان تدرك .

#### ١٤ - فبراير :

لم يكن بالغرفة سوى شخص واحد ، وكان الصوت الوحيـــد المسموع ... هو صوت القلم الذي يكتب به ذلك الشخص على ورقة أمامه ..

\* \* 1

وهناك ظروف يشعر فيها الجسد بأن هناك عقلا يحكمه ويسيطر على اعماله وحركاته . وظروف أخرى يشعر فيها العقل بسيطرته على الجسد وبقدرتـــه على تسخيره في تنفيذ أغراضه .

وقد كان الشخص الذي لحن بصدده عر بالحالة الثانية .

کان مجرد عقل جبار له هدف واحد . . هو تدمیر انسان آخر . .

ولتحقيق هذا الهدف ، راح ذلك الشخص يضع على الورقة خطسة محكمة مرسومة بعناية ، ومحسوباً فيهما حساب جميع الاحتمالات المكنة .. ومحمدداً فيها الزمان والمكان والضعية .

ورفع الشخص رأسه ، وأمسك بالورقة وقرأها بعناية . ٠٠ وارتسمت على شفتيه ابتسامة شيطانية . . لا يمكن ان تكون ابتسامة انسان عاقل تماماً .

وأعاد الشخص تلاوة الورقة .. واكتشف انه اغفل التاريخ ٠٠ فتناول القلم وكتب تاريخ يوم في شهر سبتمبر .. ثم قهقه ضاحكاً ، ومزق الورقـــــة . والقى بأجزائها في الموقد وظل براقبها حتى احترقت تماماً .

احترفت الورقة .. ولكن الخطة بقست في عقل صاحبها .

#### ۸ - مارس :

جلس المفتش باتل الى مائدة الافطار وبيده الرسالة التي قدمتها اليه زوجته وهى تبكى .

لم يبد عليه اي انفمال ..

كان رجهه دامًا جامداً لا يعاوه أي تعبير ، وكانه نحت من خشب .

قالت زوجته وهي تنشج بالبكاء :

- لا أستطيم أن اصدق ان سيليفيا تفمل ذلك

كانت سيليفيا أصغر اولادهما الخسة .. وهي في نحسو السادسة عشرة من عرما ، وطالبسة بمدرسة بالقرب من ( ميدستون ) . وكانت الرسالة من مس أمغري ناظرة المدرسة المذكورة .. وقد كتبت بوضوح وأدب ولباقة ، وجاء فيها انه حدثت بالمدرسة في المدة الأخيرة عدة سرقسات صغيرة حيرت ادارة المدرسة ، ثم اتضحت الأمور أخيراً واعترفت سيليفيا باتل بالسرقة ، وارب الناظرة تود مقابلة مستر باتل وزوسته في أقرب فرصة لبحث الموقف .

وطوى الفتش باتل الرسالة ووضعها في جيبه وقال لزوجته : - دعى الأمر لى يا مارى .

ونهض من مكانه ودار حول المائدة ، وربت على كتف زوجتــه واستطرد قائلًا :

- لا تنزعجي ايتها العزيزة . . سيكون كل شيء على ما يرام .

\* \* \*

قالت المفتش في معرض الحديث الذي دار بينها ::

- المهم هو ان نعالج الموضوع مجكة ، وان نضع نصب أعيننا مصلحة الفتاة وحدها ، إذ لا يجب ان يتأثر مستقبلها أو حياتها مجال ، او ان تشعر في أي وقت بعقدة الذنب، وإذا وجه اليها لوم أو تعنيف على الأطلاق فيجب ان يكون بلياقة ، • وبأقل قدر مكن ،

وينبغي قبلكل شيء ان نعرف حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه السرقات الصفيرة ٥٠٠ قد يكون أحد هذه الأسباب شعورها بمركب نقص ؟ فانها ليست بارعة في الألماب الرياضية . ولعلها أحست برغبة خفية في ان تلمع في مجال آخر ٠٠٠

ولذلك يجب ان نعمل مجنر شديد .. وقد رغبت في مقابلتـــك اولاً على انفراد لكي اوسيك بالرفق بها ٬ واني أكرر ما قلته اولاً ٬ ار اهم شيء هو المتوسل الى معرفة الدوافع الحفية وراء هذه السرقات الصغيرة .

فأجاب الرجل في هدوء٬ وهو يقم ناظرة المدرسة باحدى نظراتهالفاحصة:

- ـ انني ما جئت إلا لذلك .
- لقد عاملتها يكل عطف ورفق.
- مدا كرم منك يا سيدتي .. حبذا لو رأيتها الآن إذا لم يكن هناك مانع. فرافقته الى غرفة صغيرة ، وقالت له انها سترسل اليه ابنته . وعندما همت مقادرة الغرفة ، استوقفها باتل قائلا :
- لحظة يا سيدتي . . كيف عرفت ان سيلفيا هي المدورلة عن السرقات ؟ .
  - ــ عرفت ذلك بوسائلي السيكولوجية .
  - ــ السيكولوجية ؟ ولكن أين الأدلة يا مس أمفري .
- انني أعرف ما تعني يا مستر باتل ، انك تطلب أدلة بالمنى المتواضع عليه في مهذك كشرطي . ولكن الوسائل السيكولوجية والتحليل النفسي اصبحا شيئا ممترفا به في علم الجريمة . . واؤكد لك انه لم يحدث أي خطأ . أضف الى ذلك ان سيلفيا اعترفت بكل شيء بمحض ارادتها .
- ـــ نعم ١٠ نعم ١٠ أعلم ذلك ١٠٠ انما اردت أن أعرف كيف استدللت عليها ١٠٠
- عندما تفاقمت حوادث السرقة دعوت الطالبات وطرحت عليهن الحقائق . . وتفرست في وجوههن وأنا أفعل ذلك . وفوجئت بالتعبيرات التي ظهرت واضحة على وجه سيلفيا . . كانت تعبيراتها تتم عن الارتباك والاحساس بالذنب فعرفت على الفور انها المذنبة ولكني لم اواجهها بالاتهام وأنما اختباراً يسمطاعن دلالات الألفاظ .

فهز باتل رأسه دلالة على انه لم يفهم . ونظرت اليه مس أمفري وترددت المطلة ثم غادرت الفرفة .

وعندما فتح باب الفرفة مرة أخرى ، كان باتل يطل من إحدى النوافذ ، فنظر وراء، ببطء وأبصر بابنته . .

كانت طويلة ، سمراء ، وعلى رجهها آثار الدموع قالت في خمل :

ـ مأنذا يا أبي .

فنظر البها باتل طويلًا وهو شارد المقل ، ثم تنهد وقال :

ما كان ينبغي أن الحقك بهذه المدرسة . . ان ناظرتها امرأة حمقاء . .

فنست الفتاة متاعبها وتملكتها الدهشة وهتفت :

ــ مس أمفري ؟. انها رائعة .. الجميع يقولون ذلك .

\_ إذن فهي ليست حمقاء تماماً ، ما هامت قد استطاعت ان تترك في نفوسكن هذا الانطباع . . وعلى كل حال فان هذه المدرسة لا تلائمك . . رغم ان ما حدث لك هنا كان يمكن ان يحدث في اية مدرسة أخرى .

فعقدت الفتاة أصابعها وفكست رأسها وهي تفول :

- أنا آسفة يا أبي .. أنا آسفة حقاً .

ـ يجب أن تكوني آسفة .. افتربي مني .

فتقدمت نحوه ببطء ، وأمسك ذقنها بيده الضخمة ، ونظر في وجهها ملياً . ثم قال بلطف :

- انك عانبت الكثر . . أليس كذلك ؟ .

فأغرورقت عيناها بالسوع.

قال بطء:

- كنت أعرف منذ وقت طويل ان بك عيباً . أكثر الناس لهم مواطن ضعف من لوع ما . ومواطن ضعف تبدو دائماً واضحة وفي استطاعة الانسان بسهولة أن يعرف الطفل الجشع . او الطفل السيء الطباع . او المشاكس . ولكنك كنت دائماً طفلة هادئة وديمة دمثة الحلق.. وكان ذلك يهمني ويقلقني و فان صاحب العبب الحقى كثيراً ما يتحطم من أول صدمة .

- ـ مثلی .
- \_ نعم .. مثلك . فانك تهاويت تحت الضغط بسرعة لم أشهد لها مثيلا . فقالت الفتاة فجأة :
  - أظن انك قابلت كثيراً من اللصوص في حياتك العملية يا أبي ...
- نعم . . وأعرف كل شيء عنهم . ولذلك أعتقد عن يقين ، لا كأب فان الآباء لا يعرفون الكثير. عن أولادهم وانما كشرطي انك لست لصة ٠٠ وانك لم تسرقي شيئاً من هذه المدرسة .

ان اللصوص على نوعين ، نوع يستسلم للاغراء الفجائي القرني ، ونوع يأخذ ما ليس له بطريقة تلقائيسة ٠٠ وأنت لست من هذين النوعين ١٠ انك لست لصة ١٠ ولكنك كذابة من طراز غير عادى .

- ـ ولكن ٠٠
- انك اعترفت بكل شيء ١٠ أليس كذلك ٢. حسنا ، أصني إلي ١٠ يحكى أن احدى القديسات تعودت أن تملاً سلتها خبزاً لتوزعه على الفقراء ، ولم يعجب ذلك زرجها ، واتفق انه قابلها في الطريق وسألها هما في سلتها ، ففقدت أعصابها وقالت ان بالسلة زهوراً ١٠ كانت معجزة ١٠ والآن ١٠ لو انك كنت قديسة وخرجت بسلة من الزهور وقابلك زوجك وسألك عما بالسلة ، فانك سنفقدن أعصابك وتقولين : أن بالسلة خبزاً .

وتريث لحظة ثم قال بلطف :

-- ذلك ما حدث ٥٠ ألس كذلك ؟

۔ ٥ فصمنت الفتاة وقتاً طویلائم نکست رأسہا .

. قال :

- أخبريني يا بنية ١٠ ماذا حدث بالضيط ٥٠
- انها دعتنا جميماً وألقت علينا كلمة ، ولاحظت أنهــــا تنظر إلي ظول الوقت وأدركت أنها ترتاب في "، وشعرت مجمرة الحجل تصبغ وجهي، ورأيت

بعض الفتيات ينظران الي . ثم راح غير هن ينظرن الى ويتهامسن .. كان من الواضع انهن جميعاً يعتقدن انني اللصة ..

وفي المساء دعتني مس أمفري مع بعض الفتيات ، وشرعنا في لعبة تعتمد على الألفاظ . كانت تقول عبارة ٠٠ ونحن نبحث عن جوابها .. وكانت عباراتها جميعاً تهدف الى معنى .. وقد فهمت هماذا الممنى وأصابني فرع من الشلل ، وحاولت ألا أخطىء .. وأن اصرف ذهني عن المعنى الذي تهدف اليه ، بالتفكير في أشياء أخرى . كالطيور والزهور .. ولكن مس أمفري كانت تتفرس في وجهي بعينين كعيني الصقر .. ونظراتها تكاد أن تنفه الى اعاق .. وأخذ المرقف وزداد سوءاً لحظة بعد أخرى ..

وفي أحد الأيام دعتني اليها وتحدثت الي برفق شديد. وبأساوب من يعرف بواطن الأمور . فتداعيت واعترفت بالسرقة . وأحست سد الاعتراف كأن عثا ثقلاً قد زال عن صدرى .

فيز الرجل رأسه بسطء وقال:

- مكذا . .
- عل فهمت يا أبي ؟
- كلايا سيلفيا .. لم أفهم .. لأننني من طينة أخرى غير طينتك .. ولو طلب الى أحد أن اعترف بشيء لم أفعله فانني أبادره بكلمة تشوه وجهسه .. ولكن لا بأس ، المهم الآن أن نجاو هذا الموقف القذر .. أين مس أمفري ؟..

#### \* \* \*

و كانت من أمفري تتسكع خارج الفرفة ولكن الابتسامــة تلاشت عن شفتيها حين قال لها المفتشى باتل بصراحة :

- ـ انني أطالبك انصاف لأبنق أن تستدعي البوليس الحملي التعقيق في هذا الموضوع .
  - ــ ولكن يا مستر باتل . ان سلفيا نفسها ..
    - ان سيلفيا لم تمس شيئًا لا يخصها .
    - ــ انني أفهم شعورك كأب . ولكن . .
- انني لا أتكلم كأب ، وإنما أتكلم كشرطي .. اطلبي البوليس لمساعدتك في أماطة اللثام عن المسؤول الحقيقي عن هذه الحوادث . وكوني مطمئة الى كياستهم وكتمانهم ، وأنا واثق من انكم ستجدون الأشياء المفقودة مخبأة في مكان وما عليها بصبات أصابع المسؤول .. ان صغار اللصوص لا يستخدمون القفازات ..

أما الآن فانني سأصطحب ابنتي ، وإذا وجد البوليس دليلا يدينها فانني على استعداد لاقتيادها بنفسي الى الحكة لتنال جزاءهـــــا .. ولكني مطمئن الى براءتها .

\* \* \*

وبعد نحو خس دقائق كان يستقبل سيارته ومعه ابنته .

وقبل أن تتحرك السيارة سأل الفتاة :

- من الفتاة ذات الشمر الأشقر والعينين الزرقاوين والخدين الموردين السقي . رأيناها في الدهليز ؟.
  - انها أولىف بارسونز .
  - لن أدمش إذا ظهر انها اللمة .
  - لماذا ؟ . . هل كان يبدو عليها الخوف ؟ .
- كلا كانت هادئة أكثر بما ينبغي . ولقد رأيت مئات من أمثالها في

محاكم البوليس . . ولكني أراهن انها ليست من الطراز الذي يعترف بسهولة. فتندت الفتاة وقالت :

- يخيل الي كأني كنت في حسلم مزعج .. اني آسفة يا أبي على اني تصرفت على هذا النحو .

فقال وهو تربت على كـفها :

- لا علمك يا بنمة أن الاقدار تبتلينا بثل هذه الأمور لاختبار؛ .

#### ١٠ - ابريل :

كانت الشمس تصلي بيت نيفيل سترينج في (هايندهيد) ناراً حامية .. رغم أن لليوم كان أحد ايام شهر ابريل . ولكنه كان يميد الى الأذهان أيام القيظ في شهر يونيو .

وهبط نيفيل سترينج درج السلم وتحت أبطه أربعة مضارب بما يستعمل في لعب التنس .

ولو قد طلب الى احدى اللجان ان تختار بين الانجليز انموذجاً للرجل الـميد الحظ ' الذي لا ينقصه شيء ' لوقع اختيارها على نيفيل سترينج .

فلقد عرفته الجماهير كرياضي ولاعب تنس من الطراز الأول ، وعرفت مسلح ولاعب جولف ومتسلق الجبال .. وكان فضلاً عن ذلك في الثلاثين من عمره وينعم بصحة جيدة ووجه وسم وثروة طائلة .. وزوجة جميلة اقترنبها أخيراً . فهو فيها يعلم الناس انسان سميد لا يعرف من هموم الحياة ما يعرف سواه ..

مبط نيفيل درج السلم واجتاز الصالة وخرج الى الشرفة حيث كانت زوجته (كاى) تجلس بين الوسائل على اربكة كبيرة وبيدها قدح من عصير البرتقال

كانت كاي في نحو الثالثة والعشرين من عمرها ذات قوام فاتن رجمال غير عادي . . عيناها سوداوان رشعرها احمر وبشرتها بيضاء كالثلج .

هتف نىفيل حالمًا رآها :

- ماذا عندك للافطار أيتها الحسناء ؟٠

فأجابت ·

.. بیض ولحم مقدد وخبز وزبد وعصیر ۰۰

-- هذا رائم ـ

وتناول نيفيل افطاره ، واحتسى قدحاً من القهوة ولم يسدر بين الزوجين حديث الى أن قالت كاي :

- انظر الى الشمس يا نيفل ؟. هل رأيت في المجلترا برما أجل من هذا . كانا قد عادا لتوهما من رحلة في جنوب فرنسا ...

وتناول نيفيل احدى الصحف والتى نظرة سريعسة على عناوين الصفحة الأولى ومثلها على صفحة الرياضة ثم نحى الجريدة جانباً وأخذ بعض رسائله ٠٠ وكان معظمها اعلانات ونشرات

قالت كاى:

- ان ديكور الصالون لا يعجبني ١٠ انه يحتاج الى تعديل فيا رأيك ؟

- افعلي ما تشائين أيتها الحسناء ٠٠

وبهذه المناسبة ، لقد دعتنا شيرلي الى رحلة الى النرويج على ظهر يختهـا في يونيو القادم . . اليس من المحزن الا نلبي هذه الدعوة ؟ .

ونظرت اليه من ركن عينها بحذر ، واستطردت قائلة في أمى :

- كم كنت أود الاشتراك في مثل هذه الرحلة ا

فعبرت وجه نيفيل سعابة مظلمة ولم يجب ٠٠٠

قالت كاي :

ــ هل من الضروري أن تذهب الى ( كاميللا ) وقصرها العتيق ٩٠

فقطب نيفيل حاجبيه وأجاب :

- نعم ١٠ اصغي الي باكاي ١٠ اننا ناقشنا هذا الموضوع مراراً قبل الآن قلت لك ان السير ماتيوكان وصياً علي ٢ وانه وزوجته (كاميللا) أشرفا على تربيتي منذ نعومة أظفاري ٢ فبيتها في (جالز بونيت) وهو بيتي ٢٠٠٠ومسقط رأسي ٠٠٠

- حسناً إذن . ، لا بد بما ليس منه بد . ، وعلى كل حال ، أن ثروتها ستؤول الينا ، انها ثروة السير ماتيهم قد اوسى بها لها ، على ان تؤول الى بعد موتها . . فالمسألة ليست مسألة ميراث . ، انها مسألة عاطفية بحتة . . الا تفهمن ؟

- هل تعلم لماذا أنفر من الاقامة في قصر كاميللا يا نيفيسل ١٠٠ انني أنفر منها لأنهم يكرهوني هناك . و فالبدي تريسيليان تنظر الى من عليائها ، وماري إيلدن تتجنب النظر الي هي تحدثني ١٠٠ ان الاقامية تطيب لك هناك لأنك لا ترى ما محدث .

- انهم يعاملونك داتماً بأدب ، وما كنت أطيق أن يعاملوك بغير ذلك . فقالت وهي تنظر اليه من ركن عينها وأهدابها السوداء الطويالة تخفق بسرعة :

- نعم ، انهم مهذبون تماماً ولكنهم يعرفون كيف يثيرونني . انهم ينظرون الى كدخملة

- ذلك أمر طبيعي ٠٠ فلا لوم عليهم ٠

ونهض واقفاً ، وأولاها ظهره ٠٠ وراح يملاً عينيه من منظر الطبيعة . فقالت وصوتها برتجف قلملا :

- نعم ١٠ ذلك أمر طبيعي ١٠ لأنهم كانوا يجبون أودري .. أودري المهذبة الباردة الق لا لون لها اله كاميللا لن تغفر لي انني حللت علها .

لا يجب أن تنسى ان كاميللا قد تجاوزت السبعين وانها من جيل لا يقر

الطلاق. ولكنها ارتضت الأمر الواقسع ووافقت على طلاقي من أودري رغم حبها لها / وعطفها علمها . .

- انهم يعتقدون انك كنت تسيء معاملتها .

فقال بصوت خافت :

- أظن انهم على حق .

ولكن كاي سممته رقالت في غضب :

لا تكن مغفلا يا نيفيل ١٠٠ انها أحدثت حولها ضجة مفتعة٠٠ لكي تثير عطفهم عليها ..

ان أودري لم تحدث أية ضجة .

- أعني انها كانت مريضة . وكانت تبدو كسيرة القلب ... حزينة ... فأثارت عطف الجميع عليها ١٠٠ تلك هي الضجة التي أعنيهما ١٠٠ ان أودري ليست من اؤلئك الذين يتقبلون الهزيمة بصدر رحب ١٠٠ والرأي عندي أن الزوجة التي لا تستطيم الاحتفاظ بزوجها ينبغي عليها أن تتخلى عنه في سماحة ورضى .. والواقع انه لم يكن بينكما أية صفة مشتركة .. فهي لا تقبل على الألماب الرياضية التي تحبها أنت . وحالتها الصحية لا تدمح لهما بالقيام بأي نشاط . كانت أشبه بخرقة مهلهة . ولو قد أحتك حقا لوضعت سمادتك في المكان الأول ، ولسرها أن تراك سعيداً مع امرأة أخرى تلائمك .

فقال وعلى شفتمه ابتسامة ساخرة :

- دُعيني أحيي فيك السهاحة والحلق الرياضي .

فضعكت كاي واحمر وجهها .

قالت:

ربما أكون قد بالغت .. إنما أردت أن اقول أن على الانسان أن يقبسل الواقع .

- لقد قبلت أودري الواقع وطلقتني لكي أستطيع الاقتران بك .

- ـ اعلم ذلك ٠٠ ولكن ..
- انك لم تفهمي أردري قط ...
- مدا صحيح ٠٠ ولمل السبب انها مخاوقة غامضة ١ لا يمكنك أن تمرف ميا تفكر ٠٠ إنها تخيفني في بعض الاحيان ٠٠ ربما لأنها خارقة الذكاء ٠٠
  - اعتقد أنك على حق أينها الحبيبة البلهاء .

فضحكت كاي وقالت:

- لاذا تصفني بالبلامة ؟.

وابتسها واقترب منها نيفيل وقبل عنقها وهو يتمتم ،

- بلهاء وفاتنة .

- وطيبة القلب . . تضحي برحاة جميلة في يخت ، وتذهب الى قصر عتيق يضايقها فمه أقارب زوجها . .

قال وهو بمود ألى مقعده :

- الواقع الني لا ارى ما يدعونا الى التخلف عن رحلة (شيرلي ) إذا كنت تتوقن الى هذه الرحلة حقا . .

فنظرت اليه في دهشة ولم تصدق أذنبها .

قالت ٠

- وماذا عن قصر (كامىللا) ؟.

- نستطيم الذهاب اليه في شهر سبتمبر ...

- ولكن يا نىفىل . .

فقاطعها:

- يجب أن نسقط من حسابنا شهري يوليو وأغسطس ، ففيها تعقيد مباريات النفس السنوية . التي تنتهي في الاسبوع الأخير من أغسطس

- كل هذا حسن . . ولكني أعتقد انها اعتادت ان تذهب الى قصر كاميللا في شهر سبتمبر من كل عام .

- ــ من تعنين ؟.. أو درى ؟.
- نعم ٠٠ ولكني أظن ان اللبدي تريسليان لن تمانع في مطالبتها بأن
   ترجى، زيارتها الى وقت آخر .
  - **ــ لاذا ؟**
  - فنظرت اليه بارتياب وقالت:
- هل تعني اننا نستطيع أن نتواجد معها هناك في نفس الوقت !!.. يا لها من فكرة عجمة !.
- وأي عجب في هذا ٠٠٠ كثير من الناس يفعلون ذلك في هذه الأيام . لماذا لا يكون بيننا جميعاً نوع من الصداقة ٢. ذلك يجمل الأمور أكثر يسراً . أنت نفسك قلت ذلك منذ بضعة أيام .
  - .. ? bî ...
- نعم .. ألا تذكرين ؟.. كنا نتحدث عن مستر هاوس وعن الصداقة المجيبة بين زوجته الحالية وزوجته السابقة .. فقلت أن هذه هي الطريقـــة المتحضرة المقولة النظر إلى الأمور .
  - ولكني لا أعتقد أن او درى تفكر على هذا النحو .
- ـــ ليس هراء ٠٠ أنت تعلم كم كانت أودري تحبك ٠٠ ولا أظن انها ستطبق رؤيتنا معاً .
  - ــ أنت مخطئة ياكاي . . أن أودري ترحب بصداقتنا ؟ .
    - ونظرت البه بارتياب فارتبك قليلا ثم سمل وقال :
      - الواقع اننى قابلتها مصادفة أمس في لندن .
        - انك لم تذكر لي ذلك .
- ـــ مأنذا أذكره لك ٠٠كانت مصادفة مجتة . كنت أمر بهايد بارك فرأيتها متبلة نحوي ولم يكن من اللياقة أن أعرض عنها . أليس كذلك ؟.

- ۔ استبر
- حييتها وسرنا معاقليلا ، ثم جلسنا على أحد المقاعد وتحدثنا في أمسور مختلفة وسألتني عنك .
  - كانت لفئة كرعة .
- وتحدثنا عنك قليلا ، وكانت ظريفة الى أبعد حد .. وخطر لي حينئذ أنه ليس ثمة ما ينسم من أن تصبحا صديقتين .. وأن ننتهز فرصة اقامتنا في قصر كامللا لتوثيق أو اصر هذه الصداقة .
  - خطر لك ذلك ؟..
  - ـ نعم ... كنت أنا وحدى صاحب الفكرة
  - ــ ولكنك لم تذكر لي قط كلمة واحدة عن هذه الفكرة .
    - كانت فكرة بنت ساعتها

#### فقالت بجفاء:

ــ وهل وافقت او دري على فكرتك ؟

وأحس نبفيل باستيائها وقال :

- ماذا دماك أينها الحسة ؟
- لا شيء ٥٠ سوى انك والغريزة اودري لم تتساءلا عما إذا كنت اوافق على مثل هذه الفكرة الراثمة .
  - ولماذا لا توافقين مجق السماء؟ أنت نفسك قلت منذ ايام ان . .
  - انس ما قلت . . انني كنت اتكلم عن أناس آخرين . . لا عن أنفسنا .
- إذا كنت لا ترافقين بسبب الغيرة .. فان الطرف الآخر هـــو صاحب الحق في أن يغار .. ولا تنسي اننا عاملنا أودري بقسوة ... كلا .. أنا لا أعنيك أنت مم أعني اني عاملتها بقسوة .. فاذا استطعنها أن نكسب صداقتها فانني اصبح أنهم بالا وأطيب نفساً .
  - هل أفهم من ذلك انك لم تكن ناعم البال منذ تزوجتني ؟.

- ماذا تعنين أيتها الحبيبة الحقاء ا · على العكس · انني كنت أسعد انسان في الوجود ولكن . .
  - داناً كلة (لكن)..
  - أصغى الى ياكاي . . هل تغاربن من أودري ؟ .
  - أنا لا أغار منها ولكني أخشاها . . انك لا تعرف أودري يا نىفىل .
    - كيف لا أعرفها وقد عاشرتها ثمانية أعوام ٠٠
      - أؤكد لك انك لا تعرفها ..

#### ۳۰ – ابریل :

صاحت الليدي تريسيليان ٥٠ التي يدعوها المقربون اليها باسم (كاميللا): - هذا غير معقول ٥٠ لا بد أن نيفيل قد جن ٠

فقالت مارى إيلدن:

- الحق انها فكرة عجسة !

كان اليدي تريسليان أنف مقوس طويل تعرف كيف تنظر من فوق عائفه وكبرياء لتحقير محدثها عندما تريد ، وعلى الرغم من انها تجاوزت السبعين وأدركها الضعف والوهن ، فانها ظلت محتفظة بكل قواها العقلية ونشاطها الذهني .

صحيح انها كانت تتوقع احياناً وتعتزل الناس وتقضي في فراشها فترات طويلة ، إلا انها كانت تعود دائماً الى الحياة بعقل أوفر نشاطاً ولسار أكثر ذلاقة .

أما ماري إيلدن قريبتها التي تقيم معها وتعني بهـ ا فكانت في السادسة والثلاثين من عمرها . لها وجه أملس ناعم من تلك الوجوه التي تحتفظ بشبابهـ ا ورونقها رغم مرور السنين ، وشعر أسود غزير تطل منه خصة بيضاء نمت فوق جبينها منذ الصبا فاكتسبتها سماء مميزة .

وقدمت الليدي تريسليان الى ماري إيلدن الرسالة التي وردت اليهــــا من فيفيل سترينح ، فقرأتها بعناية وعقبت عليها بقولها :

- انها فكرة غريبة حقا ٠٠

فقالت الليدى:

- لا أعتقد أنها فكرة نيفيل ، لا بد أن بعضهم أوسى بها اليه ، وقد تكون زوجته الجديدة هي صاحبة الفكرة .

- تعنين كاى ٥٠٠ أنظنين انها فكرتها ؟

- طبعاً ١٠٠ انها فكرة جديدة ومبتذلة ، الزوجة الجديدة والزوجة القديمة صديقتان ٩٠.

- حقاً لقد اهدر الناس المثل والتقاليد .

أعتقد أنها وجهة نظر عصرية ، وأساوب حديث من أساليب التعامــل بين الناس. . . .

- افني لن اسمسح بشيء كهسذا في بيتي ، حسبي اني وافقت أن استضيف تلك الدممة الماونة .
  - انها زوجة نشل .
- وذلك هو السبب في انني وافقت على قدمها الى هذا البيت ٠٠ فقد كان زوجي يحب نيفيــل ٠ ويرد أن يشعره بأن البيت بينه ، وقــد خشيت إذا أنا رفضت استقبال زوجته أن تحل القطيعة بيننا محل المودة ٠

أنني لا أحب هذه اللواة ، فهي لا أصل لها ولا جذور وليست جديرة بأن تكون زوجة لينفيل .

-- يقال انها من اسرة كريمة .

- بل انها من أصل وضيح . لقد طرد أبرها من جميع الأنــدية بسبب النهش في اللعب ، ومن حسن حظه انه مات عقب ذلــك مباشرة ، أما امهـــا

فكانت لها شهرة ممينة في ( الريفييرا ) ، وقد عاشت هي كل حياتها في الفنادق ثم قاملت نيفيل في احدى مباريات النفس ، فقررت أن تقتنصه ولم يهدأ لها بال حتى جملته يترك زوجته ، انها الملومة في كل ما حدث .

- ونيفيل ؟. انه يستحق اللوم أيضاً .
- طبعاً . كانت له زوجة فاتنسة نخلصة فتخلى عنها . . ولكني ما زلت متتنمة بانه لولا هذه المرأة اللموب لعاد نبقيل إلى صوابه .
  - ــ كان الموقف عسيراً من جميع الوجوه ...
- نعم ، ان الانسان بحار ماذا يفعل في مثل هذه الظروف ، كان زوجي يحب أودري كا أحبها ، وليس من ينكر انها كانت نعم الزوجية لنيفيل .. الذي الوحيد الذي يؤسف له انها لم تكن تشاطره هواياته الرياضية .. ولكنها كانت دائمًا رقيقة ضعيفة البنية . ان الأمر كله يدعو إلى الرقاء . وفي صباي لم يكن يحدث شيء من ذلك .. كان الرجال مفامراتهم بطبيعة الحال ، ولكن لم يكن يسمح لهم بهدم حياتهم الزوجية مها كانت الأسباب .
  - ولكن ذلك مسموح به في هذه الأبام.
- هذا صحيح . . انك انسانة واقمية يا ماري . فلا جدوى من الحديث عن أيام مضت . في هذه الآيام تستطيع فتاة لعوب مثل كاي أن تخطف زوج امراة أخرى دون أن يلومها أحد .
  - لا ياومها إلا من كان مثلك يا كامىللا ..
- انني لست في العير ولا في النفير .. ومخلوقة مثل كاي لا يهمها ان أقر سلوكها او لا أقره . انها مشغولة دائماً بلهوها وعيثها .. ولكن لا مانع لدي من أن يحضرها نيفيل معه ، ولا من أن استقبل اصدقاءها .. وان كنت لا أميل إلى ذلك الشاب الرقيع الذي يحوم دائماً حولها .. ما اسم ذلك الشاب ؟.
  - تىنىن ادر ارد لاتىمر ؟.

- ــ نعم .. انه صديقها منذ أيام الريفيرا . ولست أعلم من أين له المــــال المحياة التي يحياها .
  - -- لمله يميش عواهيه ..
- أعتقد انه يستثمر وسامته . . ولكني لا أراه الصديق المناسب لزوجمة نيفيل . . لقد ضايقني انه جاء في الصيف الماضي وأقام في فندق (ايساتر هيد) للكون على مقربة منها .

فنهضت ماري ايلدن ووقفت امام النافذة .

كان بيت الليدي تريسيليان يقع فوق ربرة تطل على نهر ( تيرن ) . وعلى الضفة الآخرى النهر ، كان يرجد خليج ايستر هيد بشواطئه الرمليـــة التي أصبحت أخيراً قبــلة المصطافين ، وأقيمت عليها طائفة من الأكواخ وفندق كبير يطل على البحر من ناحية ، وعلى قرية سولتكريك من ناحية أخرى .

وسولتكريك قرية صغيرة تقع أسفل الربوة التي ينهض فوقها قصر الليدي تريسيليان . . ويشتغل كل أهلها تقريباً بصيد السمك .

وكان السير مائيو تريسيليان من هواة الملاحة وقد ابتاع هذا القصر منذ نحو ثلاثين عاماً .. ثم حدث منذ تسعة أعوام ان انقلب به قاربه ففرق في البحر أمام عيني زوجته . وكان من المتوقع بعد هذه الكارثة أن تبييع الليدي القصر وترحل عن سولتكريك ، ولكنها لم تفعل ، وظلت تقيم في القصر .. وكان كل ما فعلته انها تخلصت من جميع قوارب زوجها فأصبح يتمين على ضيوفها أن يسيروا على أقدامهم حق المرفأ ، وهناك يستأجرون قارباً يقلهم عبر النهر في أضيق نقطة من بجراه .

- قالت ماري بعد تردد قصير:
- مل اكتب إلى نيفيل لانبئه بأن ما يقترحه لا يتفق مع وجهة نظراه ؟.
   فقالت اللمدى تريسيليان :
- ـــ ليس لدي أي اعتراض على زيارة أودري ، فقد اعتادت القدوم في شهر سبتمبر من كل عام ، ولذلك لن اطالبها بتغيير برنامجها .
- يقول نيفيل في رسالته أن أودري نوافق على رأبه ولا تمانع في مقابلة كاى .
- سلا أصدق ذلك . . ان نيفيل ، مثل غيره من الرجسال ، يؤمن بكل ما بريد الايان به .
  - ـــ ولكنه يؤكد انه تحدث إلى أودري وأنها وافقت .
- أعتقد أنه يشعر بأنه أساء التمرف ، ويريد الآن أن يريح ضميره ... لا بد أنه ألح على أو دري الحاحا شديداً حتى أنتزع موافقتها على لقداء كاي .. أنها أصيبت بأنهيار تام عقب الطلاق ولاذت ببيت عمتها مسز رويد وصارت شبحاً من قرط الهزال .. ولكنها استردت صحتها أخيراً ، وعادت الى سابق عهدها ، ولا يكني أن أصدق أنها وافقت راضية على بعث ذكريات الماضي .. أصغي إلى يا ماري . ان غداً هو أول شهر مايح .. وبعد ثلاثة أيام ستكون أودري في ضيافة آل دارلنجتون في (ايسبانك) التي لا تبعد عن هنا اكثر من عشرين ميلا . اكتبي اليها . وأطلبي منها أن تأتي لتنساول الغداء معنا هنا .

اعلنت الخادمة قدوم أودري سترينج ، واجتازت أودري الفرفة الفسيحة التي ترقد الليدي تريسليار على فراش كبير في أركانها ، وانحنت فوق السيدة العجوز وقبلتها . . ثم جلست على مقمد يجوار الفراش .

قالت الليدي:

كم أنا سميدة بلقائك أيتها العزيزة !-

كانت أودري متوسطة القامة ، ذهبية الشعر ، شــــاحبة اللون ، لها وجه دقيق القسات ، تطل منه عينار واسعتان لونها رمادي ... وكانت من الرقة بحيث يخيل الناظر اليها انها بجرد شبح .

ولكن صوتها كان صافياً جميلاً ، وله رفين محبب كرفين جرس من الفضة . ودار الحديث بين المرأتين حول بعض أصدقائها ، الى ار قالت الليدي تريسليان :

لقد دعوتك ايتها العزيزة لكي أراك أولاً . ثم لكي أقول لك انني تلقيت من فيفيل رسالة عجيبة .

فنظرت اليها أو درى بمينها الصافيتين وقالت في هدرء:

- أحقا ؟.

لقد اقترح في رسالته أمراً لا يقبله عقل .. قــال انه يريد ان تتوثق أواصر الصداقة بينك وبين كاى ، وانك وافقت على ذلك .

فأجابت أودري بصوتها الهادى، العذب :

- وهل هذا أمر لا يقبله عقل .

- أحقاً أنك وافقت أيتها العزيزة ؟.

فصمت أودري لحظة ثم أجابت:

- خبل الي ان ذلك لن يضير أحد

- أتريدين حقاً لقاء هذه ال. لقاء كاي ؟.
  - ما دام نىفىل بريد ذلك ...
- ـــ لا يهني ما بريده نيفيل .. المهم هو هل وافقت أنت ؟.
  - فاحمر وجه أودري قليلًا وأجابت :
    - ـ نعم .
    - ما دام الأمر كذلك ...
      - ثم استدركت قائلة:
- ان البيت بيتك .. وفي استطاعتك القدوم حينها تريدين .. انك ستحضرين في سبتمبر كالمادة ، وسيحضر نيفيل وكاي في نفس الشهر . الحق الى لا أفهم التطورات الجديدة التي طرأت على الحياة الاجتهاعية ..
- وأغمضت عينيها ، ولزمت الصمت لحظة ، ثم نظرت الى اودرى وقالت :
- -- هل انت واثقة من ارب مثل هذا اللقاء لن يؤلمك ؟. انك كنت تحبين نيفيل . وأخشى ان ينكأ هذا اللقاء جروحاً اندملت
  - فقالت أودري بهدوئها المألوف :
  - ان كل ما كان بسننا قد انتهى تماماً .
  - فتمددت الليدي في فراشها وأغمضت عينيها مرة أخرى وهي تغمغم :
    - ان نيفيل مغفل . وسوف بندم على انه فكر في الجمع بينكها . .

### ۲۹ مایو

أشمل توماس غليونه وأطل من نافذته على المزارع التي تاترامى أمامه بينها كان خادمه يعمل بنشاط في حزم أمتمته ..

كان يفكر في انه لن يرى مرة أخرى قبل سنة شهور على الأقل ، هذه المزارع العزيزة التي عاش فيها طوا ـ السنوات السبع الأخيرة . .

- وفتح الباب ، وأطل منه شريكه آلان دريك وسأله :
  - ــ هل فرغت من حزم حقائبك يا توماس ؟.
    - تقريباً ..
  - اذن هلم بنا نتناول شراباً أيها الشيطان السميد . .

فغادر توماس رويد الفرفة ببطء ولحق بشريكه وصديقه في شرفة البيت .

كان رويد ربعة القوم يتميز بوجه جامد وعينين قويتي الملاحظة .. وقد اشتهر بأنه صموت قليل الكلام ، حتى أصبح أصدقاؤه يعرفون انطباعاته من طربقة صمته ..

وكان يمرج قليلا ويشمر بمجز ذراعه اليمنى نتيجة أصابته في زلزال حدث في الملامي .

قال دريك لصديقه وهو يمد الشراب:

- مق زرت انجلارا آخر مرة ؟.
  - -- منذ سيمع او ثماني سنوات .
- مل خططت لأجارتك وكيف ستقضيها ؟.
  - ال حد ما .
  - يخيل الى ان مناك فتاة في انتظارك .
    - لا تكن منفلا .

ثم استطرد قائلًا على خلاف عادته في الصمت والايجاز

- اعتقد اننی سأجد كل شيء قد تغیر . . .
  - فنظر الله دريك في عجب وقال:
- -- لطالما تساءلت لم ذا عدلت عن السفر في آخر لحظة في العام الماضي . .
  - جاءتني أنباء سيئة .
- آه .. تذكرت الآن .. لقد جاءك نبأ مصرع اخيك في حادث سيارة .. فأطرق توماس برأسه ولم يجب .

وفكر دريك في انه كان بوسع صديقه مع ذلك أن يسافر ، قسان له في انحلترا أما وأختا ..

وفيجاة ، تذكر دريك أن صديقه الغي رحلته قبل أن يرد اليه نبأ مصرع أخمه .

ـ مل كانت العلاقة بينك وبين أخيك طيبة ٢.٠

ــ بيني وبين أدريان ؟. كانت علاقة عادية ، وكل منــا يسير في طريقه .. كان ادريان محامياً .

وفكر دريك في الاختلاف الكبير بين الأخوين ، فاحدهما صناعته الكلام، والثاني لا يتكلم إلا بقدار .

مأله : عل لا تزال أمك على قند الحباة ؟.

ـ نمم ..

\_ وأعتقد ان لك أختا أيضاً .

فهز رويد رأسه سلبا ا وقال:

ــ كلا ؛ انها احدى قريباتي وقد نشأت معنا لأنها كانت يتيمة .

- هل هي ماتروجة ٢.

- كانت زوجة للمدعو نيفيل سترينج .

ــ آه ؛ ذلك الرياضي الذي يلعب التلس والجولف ؟.

ـ نم ، ولكنها طلقته .

فقال درمك لنفسه:

ــ لا بد أنه قرر العودة الى المجلترا ليجرب حظه مع قريبته .

ثم قال ليغير مجرى الحديث :

- أكبر الظن انك ستقفى أجازتك في صند السمك .

ـ انني أفضل الملاحة في ( سولتكريك ) .

- انها منطقة رائمة وأنا أعرفها .. وأعتقد انه يوجد بها فندق قدم

مشهور ۰۰

ـ نعم .. فندق بالمورال .. ربا اقم فيه ... أو في بيت أصدقاء في على مقربة منه .

#### ۲۹ ـ مايو :

قال مساند تريفز:

ــ حقاً انه أمر يبعث على الضيق . . ظلمت أتردد على فنـــــدق ( مارين ) بمنطقة ( ليهيد ) طوال خمسة وعشرين عاماً ، وها هم الآن يهدمونه بدعــــوى المتوسع وإدخار تعديلات ، لماذا لا يدعون فنادق الاصطياف وشأنها ؟ .

لقد كنت دامًا أحب منطقة ( ليهيد )

فقال رافاس لورد مواسياً:

- ألا توجد مناك فنادق أخرى بكنك الاقامة فيها ؟.

فقال مسار تريفز :

- مَا دام فندق مارين قد عدم فلن أذهب الى ( ليهيد ) اطلاقاً . . كانت مسز ماكاي صاحبة فندق مارين تعرف مطالبي واحتياجاتي . . وكنت أقم إفي نفس الفرفة كل عام ، ولم يحدث قط أي تفيير في نظام الحدمة وكان الطمام حداً .

ما رأيك في منطقة (سولتكريك) ٢. يوجد هناك فندق جديد معروف باسم فندق ( بالمورال ) تشرف عليه سيدة تدعى مسز ( روجرز )كانت تعمل طاهية في قصر اللورد ( مارنتهيد ) الذي طالما قدم لضيوفه أشهى أطعمهة عرفتها لندن ، وقد اقترنت الطاهية بكبير خسم قصر اللورد وانشأت مع زوجها هذا الفندق الذي يخيل الى انه يلائمك تماماً ، ولسوف تجد فيه الهدوء والراحة والطعام الجيد . ولا شيء من موسيقى ( الجاز ) التي تزعمج العجائز

من أمثالنا .

- وهل ترجد بهذا الفندق شرفة مسقوفة ٢.
- به شرفة واسعة مسقوفة تجد فيها الشمس والظل على السواء ، واستطيع أن اقدمك الى بعض الشخصيات التي تقيم بالمنطقة ، كالميدي تربسيليان التي تمثلك قصراً هناك . وهي سيدة ظريفة رغم انها قلما تبرح قراشها ؟
  - الليدي تريسيليان ؟. أرملة القاضي السير ماتيو تريسيليان ؟.
    - -- نعم .
- انني كنت أعرف السير ماتيو ، وأعتقد انني قابلت زوجته في بعض المناسبات ، كان ذلك منذ وقت طويل مضى ، ان (سولتكريك) تقع بالقرب من سانت لو . . أليس كذلك ؟ . ان لي اصدقاء كثيرين في المنطقة ، أعتقد ان فكرتك صائبة يا رافاس ، سأكتب الآرف الى فندق بالمورال في طلب بعض التفصيلات ، أريد أن اقم هناك شهراً من منتصف أغسطس الى منتصف سبتمبر هل توجد بالفندق حظيرة السيارات ومكان لإيراء السائق ؟.
  - طبعاً ، انه فندق كبير يدار بأحدث الأسالب العصرية ؟
- وهل يرجد به مصمد ؟. أنت تعلم انني لا أستظيم الصعود الى الطوابق العلما ..
  - أظن أن به مصعداً ..
- ذلك ينهي مشكلتي قاماً ٠٠٠ وسوف بسرني أن أجدد معرفتي بالبدى تربسيليان .

#### ۲۸ - يوليو د

كانت كا<sub>ني</sub> سترينج ترتدي ( الشورت ) وقميصاً برتقالي اللون وحذاء خفيفاً اوترقب زرجها باهتهام وهو يلاعب (ميريك ) الشاب في المباراة النهائية لفردى الرجال في دورة الماب التنس الني أقيمت في سانت لو .

وكان المفهوم أن ميريك هو أقوى المرشعين لبطسولة الدورة . فقسد كانت ضرباته من البراعة بحيث لا يمكن صدها، ولكن نيفيل كان يمتاز بالحبرة والجلد وأسفرت الجولة السادسة بين الغريمين عن التعادل ٣ ــ ٣ .

وكان إدوارد لاتيمر يجلس يجوار كاي ويشهد المباراة بقلة إكاراث فقال ساخراً :

- الزوجة الوفية ترقب زوجها المحبوب وهو يشق طريقه الى النصر !!..
كان كاي لاتيمر في نحو الخامسة والعشرين من عمره، وسيماً الى حد يلفت
اليه الأنظار ، له عينان أقوى تمبيراً من لسانه ، وصوت يعرف صاحبه كيف
يتحكم في نبراته كأعظم ممثل .

- وقد عرفت كاي صديقها هذا منذ كانت في الخامسة عشرة من عمرها ٤ فكانا يصطفان في نفس المصيف كل عام ويرقصار مما ويلمبان التنس ممساً و وتطورت الصداقة بينها مم الأيام الى شبه تحالف .

قال إدوارد:

- ان نيفيل يستخدم ظاهر يده خيراً بما يستخدم باطنها .

وانتهى الشوط السابع بفوز نيفيل ، وبدأ ميريك يفقد أعضابه ، وبرسل الكرة حيثها اتفق وانتهى الشوط الثامن بفوز نيفيل ه - ٣ .

ثم تمالك ميريك نفسه وأخذ يلعب بحذر شديد . . وغير سرعته وضرباته ولم يلبث أن تعادل مع غريمه . .

وحمئذ قال لانسر:

- يبدو انها ستكون مباراة حامة ٠٠

وحمى وطيس المباراة فعلاً وانتهت بفوز ميريك ٩ – ٧ .

وتقدم نيفيل من الشبكة وصافح غريه وهو يبتسم فقال لاتيمر:

ان السن أحكامها ٠٠ تسمة عشر عامــا ضد ثلاثــة وثلاثين ٠٠ ولكني

أستطيع أن أقول لك ياكاي لماذا لم يصل فيفيل قط الى مرتبة البطولة ، انه لم يصل اليها لأنه تعود أن يلقي الهزية يصدر رحب .

- هراء
- انه لا يتخلى عن خلقه الرياضي ولم أره قط يفقد أعصابه حين يخسر إحدى المماريات .
  - ولكنك مع ذلك لا تحبه ..
  - ــ وكيف أحبُّه وقد خطف مني فتاتي ٠٠
    - وتعلقت عيناه بعينيها فقالت:
  - أنا لم أكن فتاتك ٥٠٠ ثم انني أحببته فازوجته .
  - على كل حال هو رجل ظريف والجيم يقولون عنه ذلك .
    - ــ مل تريد مضايفتي ؟٠

وتحولت اليه بحدة وهي تقول ذلك ، ولكنه ابتسم فانفثاً غضبها على الغور وابتسمت بدورها .

- مألما: كيف مضى الصيف ؟.
- أمضيته في رحلة بمتمة ، ولكني سئمت هذه المباريات .
  - كم ستستفرق بعد ذلك ٢٠
    - تحو شهر ؟ -
- نعم ٠٠ وسنذهب في سبتمبر الى ( جالز بوينت ) حيث نقضي لحــــــو اسبوعان ٠
  - أما أنا فقد حجزت غرفة بفندق إيسار هدد .
- سنكون أعجب جماعة أظلها سقف واحد . . أنا ونيفيل ، وزوجــــة نيفيل السابقة ورجل آخر قادم من الملابو ليقضى اجازته في انجلترا .
  - فقال لاتىمىر ضاحكا:
  - ـ وأنا في فندق على مقربة منكم .

- وعندما قابلت كاي زوجها خارج غرفة اللابس ، قال لها :
  - ارى ان صديقك قد وصل ؟.
    - من ۲۰۰ إدوار ۲۰
  - نعم . . إدوارد . . الكلب الأمين .
    - ألا تحه ٢٠٠٠
  - ــ أنا لا أعبأ به . . ولطالما يسرك ان تمسكي بمقوده . .
    - فهزت كتفيها وقاطمته قائلة :
      - أظن انك تغار منه
      - -- من إدرارد لاتيمر ؟٠٠
    - المفهوم انه شاب وسم جذاب .
- هذا صحيح ، ولكني لا أغار منه ، و لن أغدار حتى ولو مشى في
   ركابك جيش من العجبين ، و لسبب بسيط هو انك ملك لي ،
  - ما أسد ثقتك بنفسك 1
- ولم لا • ؟ السنا تعبيراً حياً لإرادة القدر ؟ القسدر وضع كلا منسا في طريق الآخر ، والقدر جمع بيننا كزوجين • همل تذكرين كيف التقينسا في مدينة (كان) • ثم كيف رحلت انا بعد ذلك الى ( استوريل ) في اسبانيا فاذا بي أجد نفسي فجأة امام كاي الفاتنة ؟ • لقد احسست برمئذ انه القدر ، وان لا مفر من النزول على ارادته
  - -- انه لم يكن القدر ايها العزيز ٠٠ انه انا ٠
    - ماذا تعنين ٥٠
- انني اعجبت بك حين رأيتك في (كان ) ثم سمنك تقول انسك ذاهب الى واستوريل) ، فاقنمت امي بالذهاب اليها وهكذا وجدتني امامك هناك
  - فرمقها نبغيل بنظرة عجيبة وقال بمد صمت طويل
    - انك لم تصارحيني بذلك قبل الآن .

- لم اصارحك اشفاقًا عليك من الفرور ٠٠ ولكني كنت دائمــًا بارعة في التخطيط ٠٠ وأحيانًا إخطط لأهداف بعيدة جمداً ٠٠ انني لست بلهــاءكا وصفتني ٠

فقال نيفيل بشيء من المرارة : الآن فقط بدأت افهم المرأة التي تزرجتها . - عل انت حانق علي يا نيفيل ؟ - كلا طمعاً . . لماذا احتق علىك ٢٠٠

#### ٠٠ - اغسطس :

جلس اللورد كورنيللي ٬ ذلك النبيل الثري الغريب الأطوار ٬ امام مكتبه الضخم لذي كان في السنوات الأخبرة مصدر فخره وخيلائه .

كان هذا المكتب العظيم قد صنع خصيصاً له ، وبارشاداته ، وكلفه مبلغاً طائلاً ، وقد روعي في ديكور الغرفة ان يبرز ضخامة المكتب وفخامت ، وكانت النتيجة منظراً يبهر الأبصار ، لا يشوه سوى وجود اللورد كورنيللي ، ذلك النافه القصير القامة ، الذي انكش حجمه بالقياس الى ضخامة المكتب فبدأ اشبه بالأقزام .

ودخلت سكرتيرة رشيقة يتناسب شعرها الأشقر مع لون الفرفة • فسارت على الأرض اللاممة دون ان تحدث صوتاً ٬ ووضعت امام اللورد قصاصـة من الورق •

ونظر اللورد الى الورقة وغمنم قائلا :

- يا ماكويرتر ٢٠ ماكويرتر من هو ٢٠ هل كان معي على موعد ٢٠ فأجابت الشقراء بالإنحاب .

وفكر اللورد قليلاً ، ثم لمث عيناه ومتف :

- ماكويرتر ا... طبعاً ا. دعيه يدخل . وضحك ، وأحس براحة نفسية .

\* \* \*

واعتدل اللورد في مقعده ٬ وصعمه الزائر بعينيسه ٬ وتفرس في وسهه العموس .

سأله

-- عل أنت ماكوبرتر ؟

فأجاب ماكويرتر وهو منتصب القامة مقطب الجبين :

-- نعم ٠

ــ هل كنت تعمل مع هربرت كلاي ٥٠

۔۔ نعم ۰

فضحك اللورد مرة اخرى وقال :

وواصل الضحك بصوت مرتفع واستطرد قائلا :

- انه روى لي القصة كلها في فندق سافاي .. وساح : لقد حاولت عبثاً أن اقنع الاسكتلندي المنيد بأن يؤيد كلامي ... فهل تمرف ماذا خطر لي عندما سمت القصة ؟ .

- ليست لدي أية فكرة .

وكان ماريوتر يتكلم بايجاز ويشيء من الجفاء ولكن اللورد لم يقم لذلــــك وزناً وقال : - لقد قلت لنفسي : هذا هو الرجل الذي أريده .. رجل لا يحيد عن الصدق مها كانت المفريات .. اصغ الي يا مساكويرتو .. انك لن تضطر الى الكذب من أجلي لأنني أعمل في وضح النهار . ولا أخفي شيئًا .. ولقد كنت دائمًا ابحث عن أناس أمناء ولكن ما أقلهم في هذه الدنيا

ثم كف عن الضحك وتفرس في وجه ماكويرتر مرة أخرى وقال :

- ــ اذا كنت تريد عملاً يا ماكوبرتر فلدي عمل لك .
  - ــ انني أرحب به .
- عندي لك وظيفة هامة لا يجب ان يشغلها سوى رجل أمين يمكن الوثوق

وصمت اللورد وانتظر رد ماكويرتو ٬ ولكن هذا لزم الصمت .

فصاح اللورد:

- تكلم يا رجل . هل استطيع الاعتاد عليك ؟

فأجاب ماكويرتر مجفاء .

- طبعاً تستطيع ، هل تتوقع منى ان اقول غير ذلك ؟

فأعجب اللورد بحديثه وقال :

- سأسند اليك هذه الوظيفة ، فأنت الرجل الذي اربده . . هل تعرف أمديكا الجنوبية ؟.

وبدأ يتحدث في التفصيلات ، وبعد نصف ساعة ، كان مــاكويرتر يسير في الشارع وهو يمد نفسه المرشح الرحيد لوظيفة هامة ذات مستقبل عظيم .

لقد ابتسم له الحظ بعد طول عبوس أما هو فلم يبتسم ، رغم ان تفصيلات لقائه مم الدرد كانت تبعث على الضحك .

أليس بما يضحك ان تكون شتائم غدومه السابق وحملته عليه ، هي جواز المرور الى عمله الجديد ؟.

لاشك أنه انسان حسن الحظ . ولكن ما أهمية ذلك ؟. لقد آل على

نفسه ان يعيش . ولكن بلا حماسة أو اهتام .. سيعيش ليومه .. دون ان يلقى ببصره الى غده .

أنه حاول الانتحار منذ سبعة شهور ' ونجا من الموت بمحض الصدفة ... ولحكنه الآن ليس على استعداد لان يكرر الححاولة مرة أخرى .. ان الانساف لا يستطيع ان يقتل نفسه لمجرد احساسه بأن الحياة لم يعد لها معنى ولا قيمة .. اتما يقتل الانسان نفسه حين يبلغ به اليأس المدى بل ويتجاوزه .. لا بد من القشة التي تقسم ظهر البعير .

بيد أنه أحس بالارتياح بصفة عامة لان وظيفته ستبعده عن انجلترا ؛ ذلك أنه تقرر ان يبحر الى امريكا الجنوبية في نهاية شهر سبتمبر . . واذلك كان لا بد له ان يقضي الأسابيم القليلة التالية في الاستعداد للرحيل والتعرف على دقائق عمله الجديد . . وسيبقى له قبل الرحيل أسبوع الراحة . . فأين يقضيه ؟ . هل يقضيه في لندن . : او خارجها ؟ .

وصبح عزمه على ان يقضيه في سولتكريك . في المنطقة التي أقدم فيها على الانتحار ..

وارتسمت على شفتيه ابتسامة . حين خطرت له هذه الفكرة . .

### ٩٩ أغسطس:

قال المفتش باتل بامتعاض :

- لقد ذهبت اجازتي مع الربح ..

وأحست مسز باتل بالبياس وخيبة الأمل ، ولكن السنوات الطويلة الي عاشتها كزوجة لمفتش البوليس عامتها أن تواجه اليأس وخيبة الأمل بشيء من الفلسفة ..

قالت:

- لا بد بما ليس منه بد . . هل ثمة قضية هامة ٥٠

- بل قضية عادية ٥٠ لا تفترق عن غيرها الا بانها خاصة بوزارة الخارجية
   ولكنها ليست من النوع الذي يستحق ان انشره في مذكر اتي لو كنت من الحاقة محمث أكتب أية مذكرات ٠
  - لا بأس من ان نرجىء أجازتنا اذا ٠٠٠

فقاطمها زوجها بحدة :

- كلا ٠٠ أبدا ٠٠ اذهبي مع الفتيات الى ( برتيلجتون ) فقد حجزت شقة هناك منذ شهر مارس ٠٠ وحرام ان لا نفيد منها ٠٠ أما أنا فسأقضي أسبوعا مع جيمس بمجرد الفراغ من هذه القضية .

كان جيمس ليتش هو ابن أخيه ، وكان يعمل مفتشــــا البوليس في ( سولنجتون ) .

واستطرد باتل قائلا :

-- ان سولتنجنون تقع على مقربة من سولتكريك ٠٠ ومن خليج ايستر هيد ٠٠ وهكذا سوف تتهيأ فرصة للاستمتاع بماء البحر وهوائه ٠

فتنهدت مسر باتل رقالت:

- أكبر الغلن انه سوف يشغلك معه في بعض القضابا ٠٠.
- -- لن تكون لديهم قضايا هامة في مثل هذا الفصل من السنة ٠٠ يضاف الى ذلك ان جسس كفء لمالحة قضاباه بنفسه ٠
  - على رسلك اذن . . ولكن الانسان لا يتمالك من الشعور بخيبة الأمل ·
    - هذه عن ترمينا بها الأقدار لاختبارة .

# الفصل الثالث

# الجريمة

### - 1 -

ما ان غادر توماس رويد القطار في محطة ( سولتنجتون ) حتى وجد ماري ايلدن في انتظاره .

لم يكن يذكرها جيداً ، ولكنه عرفها حالما رآها ، ولاحظ أنها لا تزال كمهده بها حازمة سريعة في حسم الأمور قالت له وهي تدعوه باسمه الشخصي كاكانت تفعل فيا مضى :

- كم أنا سعيدة بلقائك بعد كل هذه السنين يا توماس ؟
- على المكس ٠٠ انك ستحل بيننا على الرحب والسعة ٠٠ هل هذه حقائبك ٢٠ دع الحمال يذهب بها الى السيارة ٠٠ انني تركتها أمام المحطة ٠

ووضمت الحقائب في السيارة ، وجلست ماري أمام عجلة القيادة ، وجلس توماس بحوارها . . .

وتحركت السيارة ، ولاحظ توماس أنها تجيد القيسادة ، وتحسن تقدير

المسافات والأيماد .

وكانت سولتنجون تبعد عن سولتكريك حوالي سبعة أميال ، وما أرخ خرجت السيارة من المدينة الصغيرة حتى عادت مساري الى الحديث عن زيارة توماس .

قالت له:

ان قدومك في هذو الأيام.نعمة من السماء / فالأمور في القصر ليست على
 ما برام / ووجود شخص غريب هو ما نحتاج اليه .

\_ لماذا ؟.. ماذا حدث ؟ ٠

التي هذا السؤال بفتور ، وبلا حماسة كأنما القاء تأدباً لا بدافع الفضول، وذلك ما كانت تريده ماري . . وتفضل أن يكون هذا الشخص بمن لا يعنيهم ما يجدث في القصر .

أجابت :

اننا في مأزق حرج ، لقد جاءت أودري . . هل تعلم ذلك ؟ .
 فأو مأ برأسه علامة الإيجاب .

قالت:

ــ وكذلك جاء نيفيل وزوجته .

فرفع توماس حاجبيه ، وقال بعد لحظة :

- موقف حرج حقاً .. اليس كذلك ؟.

- نعم . . كانت فكرة نيفيل .

- لاذا ٢٠٠

فقلبت كفها في حيرة وأجابت :

لمه فعل ذلك تجاوباً مع الأساليب الحديثة .. التي تقول أن الصداقـــة
 والتفاهم بعد إنقضاء الصلات الزوجية لا تضير أحداً .. .

- وماذا عن الزوجة الجديدة ؟.

- كاي ؟. إنها جيلة طبماً .. بل على جانب عظيم من الجمال .. وصفيرة السن ..
  - رهل نيفيل بحبها ؟
- أظن ذلك ٠٠ وان كنت لا أرى بينها صقة مشتركة ٠٠ فأصدقاؤها مثلا ٠٠

# ولم تتم عبارتها ، وقال :

- أعتقد انه قابلها في الريفييرا؟. اني لا أعرف عنها سوى الحقائق القلمة التي سجلتها أمي في رسائلها الى .
- نعم ، انه قابلها لأول مرة في مدينة (كان) ولكني ما زلك على يقين من أنه لو ترك لنفسه في ذلك الوقت لما اسفرت القابلة عن شيء . لأنسه كان يحب أودرى كما تعلم .
  - فَهِزِ رَأَسِهِ عَلَامَةِ المُوافقةِ ومضت ماري في حديثها وقالت :
- لا أظن انه كان يربد هدم حياته الزوجية ، ولكن الفتاة كانت مصممة فلم يهدأ لها بال حتى حملته على ترك زوجته .
  - عل هي مولمة به الي هذا الحد ؟..
    - والتفت عنونها فقالت : .
- أظن ذلك . . رغم ان لها صديقاً وسيماً يمشي في ركابهــا أينها ذهبت . . واني لاتساءل في بعض الأحيان ، عما إذا كانت الفتاة تحب نيفيــل لشخصه أو للثروته ومركزه . ذلك لأنها فقيرة لا تملك شروى نقير .

# واحمر وجهها قليلا واستطردت قائلة :

- -- ربا كان حديثي مبعثة الحسد، فالفتاة رائعة الى حد يثير حسد العوانس مثلاتي .
  - ولكن ما هو الحرج الذي تعانونه الآن ؟.
- الحق انني لا استطيع تحديده أو توضيعه .. لقد استطلمنا رأي أودري

- ولماذا تهتم ؟ لقد انتهى كل ماكان بينها وبين نيفيل منذ ثلاث سنوات.
  - ولكن هل تنسى من كانت مثلها ؟.. انها كانت تحب نىفىل حما جما.
    - انها في الثانية والثلاثين من عمرها وما زال المستقبل فسيحاً أمامها .
- هذا صحیح . ولکن انفصالها عن نیفیل کان صدمة لها ، وقید أصببت بانهیار کا تعلم .
  - أعلم ذلك ، فقد انبأتني أمى في رسائلها الى .
- كان وجود أودري مع آمك في ذلك الوقت من بواعث الترفيه عن أمك نفسها ، فقد صرفها عن الحزن والتفكير في مصرع أخيك ... كم اسفنا جميعًا علمه !!
  - مسكين أدريان ، كان مولماً بالسرعة .
    - فصمتت ماري قليلا ثم قالت فجأة:
  - حدثني يا ترماس ، هل تعرف أودري جيداً ؟
  - ــ انني لم أراها إلا قليلاً في السنوات العشر الآخيرة .
- ولكنك كنت تعرفها وهي طفلة .. ألم تكن بمثابة اخت لـك أنت وداريان ٢
  - فأطرق برأسه علامة الإيجاب.
    - قالت
  - ــ مل لاحظت في وقت ما أنها تفنقر الى الاتزان ؟..
- لا أعني هذا تماماً . . أريد أن أقول انني أشعر أحياناً بأنها ليست طبيعية انها لا تبالي بما حولها وتبدو كاملة بطريقة غير مألوفة ولكني اتساءل أحياناً

ترى ماذا وراء هذا المظهر ؟. قد لا يكون هناك ما يستوجب هذا التساؤل وقد أكون متأثرة بالجو الذي يسود القصر هذه الأيام .. انه جو يشد الاعصاب ولذلك قلت لك ان قدومك سلطف الكثير من التوتر .

\* \* \*

ووميلا الى القصر الذي ينهض فوق ربوة تطل على النهر 4 وهـماك قالت مارى :

سأذهب بالسيارة الى الحظيرة التي تقم في الجانب الآخر من القصر .

وأقبل هرستال العجوز ، كبير الحدّم ، فعنيي توماس تحية صديق قـــديم ورحب به قائلاً :

- كم أنا سعيد برؤيتك بعد كل هذه السنين با مستر رويد .. لقد أفردنا لك المغرفة الشرقية .. وستجد القوم جميعاً في الحديقة اللهم إلا إذا أردت الذهاب الى غرفتك أولاً .

فهز توماس رأسه ، ومضى الى قاعة الاستقبال واجتازها الى الباب المؤدي الى الشرفة ، وتوقف هناك لحظة لكي يرقب القوم دون أن يروه .

رأى في الشرف المواتين ، احداهما تجلس على الحاجز وتنظر الى النهر ، والثانية تراقبها من بعيد بعينين كميني الهرة حين تتربص بفار

كانت الأولى هي اودري ، وأدرك توماس ان الثانية لا بد ان تكون كاي. ولم تكن تعلم أن هناك من يراها ، ولذلك لم تحاول إخفاء التعبير الذي ارتسم على وجهها . . وأيتن توماس من نظرة كاي الى اودري انها تمقتها أشد المقت .

اما اودري فلم يد عليها انها تعبأ بكاي او تشمر بوجودها

کان توماس قد رأی او دری آخر مرة منذ سبعة أعوام ، فراح الآن يتأملها باهتام ليری مدی ما طرأ عليها من تغيير .

كان هناك تغيير بلا شك ٠٠ فقد اصبحت اودري اشد نحولاً وشحوباً ٠٠ ورقة ٠٠ ولكن لا اثر على وجهها لتجاعيد الهم والحزن كما كان يتوقع ٠ ونظر الى المرأة الأخرى ٠٠ الى الفتاة التى اتخذها نيفيل زوجة له ٠

كانت جملة حقاً ، وخطرة ايضاً ٥٠ حتى انه قال لنفسه :

انني لا اطمئن على اودري إذا انفردت بها هذه المرأة وبيدها خنجر و ولكن لماذا تمقت اودري ونيفيل و ولكن لماذا تمقت اودري ونيفيل و وفي هذه اللحظة عمم وقع اقدام ثفيلة تقترب و ورأى نيفيل يصعد درج السلم المؤدية من الحديقة إلى الشرفة و

قال نيفيل وهو ياوح بمجلة في يده :

ها هي الجلة المصورة ٥٠ أما الجلة الآخرى فلم اجدها .
 ومنا حدث شيئان في نفس اللحظة إذا قالت كاى :

- حسنا اعطبها ··

بينا منت اودري يدها وهي شاردة الدّهن دون ان تحراك رأسها او تتظر الى نفيل •

وقبل أن يتكلم ؛ صاحتكاي بصوت مشحون بالهستريا :

- أعطنيها ٥٠ أعطنيها يا ننفيل ٠

وبهتث أودري . وحولت رأسها ، وسحبت بدها : وقالت بقليل جــــهـأ من الإرتباك :

- أنا آسفة يا نيفيل • • ظننتك تتحدث الي • فخطا نيفيل الى الأمام بسرعة ، وقدم الجلة لأودري •

ولكنها ترددت واشتدت حيرتها ٥٠ وهمت بأن تعتذر عن قمولها .

رفي هذه اللحظة ، دفعت كاي مقعدها الى الوراء بعنف ، وانبعثت واقفة ٠٠٠ ودارت على عقبيها وانطلقت نخو الباب الموصل الى قاعمة الاستقبال

وكان دخولها مفاجأة لتوماس الذي ما كاد بتراجع خطوة حتى اصطدمت به . . .

وتراجمت كاي ونظرت اليه معتذرة ، وحينئذ أدرك توماس لماذا لم تر... ولماذا ارتطمت به ، فقد كانت دموع للغضب تملأ عينيها .

هثفت بصوت مرتجف :

- من أنت ٢٠٠٣. م. لا شك انك الرجل القادم من الملابو ·

فقال توماس:

-- نعم • • أنا الرجل القادم من الملابو •

فصاحت:

- ايتني كنت الآن في اللابر ٠٠ أو في أي مكان آخر غير هذا المكان ٠ اننى امقت هذا البيت وكل ما فيه ومن فيه .

وكانت هـــذه المواقف تزعج توماس فأطرق برأسه ولم يجب .

قالت :

- خير لمها ان يكونا على حذر وإلا قتلت احدهما بوماً ما .

قالت ذلك وهرولت الى خارج الفرقة ؛ وأغلقت الباب وراءما بعنف .

وجمد توماس في مكاء ولم يدر ماذا يفعل ، ولكنسه أحسن بارتياح الانصراف كاى .

وفيها هو ينظر الى الباب الذي توارت كان وراءه ٬ إذا به يسمع وقع اقدام تقترب منه ورأى نيفيل سترينج .

وكان ننفل عتقن الوجه الاهث الانفاس، فيا أن رأى توماس حتى هتف.

- اهذا انت یا روید ۲۰۰ لم اکن اعلم انك جئت ۰۰۰ هل رأیت زوجتی ۲.

- انها مرت من هنا منذ لحظة .

فهرول نيفيل في اثر زوجته ؛ بينا خرج توماس الى الشرفة .

ولم تشمر به اردري إلا حينا اصبح منها قيد خطوتين ، وحينئذ وثبت من مكانها فوق حاجز الشرفة وهتفت وهي تبسط اليه ساعديها :

> ــ توماس ٠٠ ايها العزيز توماس ٠٠ كم انا سعيدة بقدومك ٠٠ فأمسك بيدها ، ورفعها الى شفتيه ٠

### - ٢ -

رجد نيفيل زوجته في غرقة نومها .

كانا يقيمان في جناح صنير خاص يتألف من غرفتين يصل بينهما باب ٠٠٠ وكان غدع الليدي تريسيليان هو المكان الوحيد في القصر الذي يوجد بـــه فراشان .

وسمعت كاي وقع اقدامه فرفعت اليه وجها مبللا بالدموع وصاحت في غضب :

-- اخيراً جئت ا اه

-- اخيراً جننت ياكاي ٢٠٠٤ لم كل هذه الضجة ٢٠

كان يتكلم بهدوء . . ولكن اختلاجة انفه كانت تم عن غضب مكظوم . صاحت :

- لماذا اعطيتها الجلة المصورة ولم تعطنها ؟ •

-- الحق ياكاي انك ما زلت طفلة !! ... اتحدثين كل هذه الضجة من اجل مجلة مصورة تافهة ؟...

- فقالت باصرار:
- انك قدمتها اليها ولم تقدمها لي
  - وما اهمية ذلك ٢٠٠
    - انه يمني ٠
- الحق اني لا ادري ماذا دهاك ٠٠٠ هل من اللائق اس تتصرفي بهذه الطريقة الهستيرية في ييوت الناس ؟؟ الا تعرفين كيف ينبغي أن يكون سلوك الانسان المهذب أمام الآخرين ؟..
  - لاذا اعطسها الجلة ؟
  - لأنها كانت تريدها .
  - كنت أيضاً أريدها . . وأنا زوحتك .
- وهذا ادعى الى اعطاء الجرة للمرأة التي اكبر سنا والتي لا تربطنا بها في الواقم أية صلة .
- انها انتصرت علي . . طلبت الجملة ونالتها . . . انك وقفت في صفهـــا ضدى .
- انت تتكلمين كطفل غيـــور أحمق .. تمالكي نفسك بحق السهاء . وحاولي أن يكون ساوكك لاثقا أمام الناس .
  - کساوکیا ؟.

# نقال ببرود :

- ان اودري على كل حال تعرف كمف تتصرف كسيدة مهذبة .
  - انها تثيرك ضدى . . انها تمقتني وتريد أن تنتقم لنفسها .
  - الاتكفين عن الهذمان يا كاتى ؟.. لقد سيَّمت هذا الصغار .
- إذن هلم بنا نرحل من هنا .. لنرحل غداً .. انني أمقت هذا البيت .
  - خن لم نقض فیه سوی اربعة أیام .
  - انها تكفى . . دعنا نذهب يا نيفيل .

- اننا جئنا لفضاء أسبوعين ، وسأقضى هنا أسبوعين .
- -- سوف تأسف على ذلك يا نيفل . . سوف تأسف انت وأودري . . انك تتنقد انها امرأة رائعة . .
- أنا لا أعتقد أن اودري أمرأة رائعة .. وأنما أعتقد أنها دمثة الحلق
   وكريمة ، وأنني عاملتها بقسوة فقابلت ذلك بالصفح والغفران

# فقالت وهي تعتدل جالسة في فراشها :

- اذا ظننت ذلك فانت مخطيء . . ان أودري لم تغفر لك يا نيفيل . . لقد وأيتها مرة أو مرتين وهي تنظر اليك خلسة . انني لا اعرف ما يدور بخلاها لأنها من أولئك الذين لا يدعون الآخرين يعرفون ما يدور بخلاه . .
  - ما يؤسف له انه لا يوجد كثيرون من هذا الطراز .
    - فتغير لون كاي وقالت:
    - أتمنينني بهذا الكلام ٢٠
- -- انك لم تحاولي قط السيطرة على مشاعرك ، كلما خطر لك خاطريم عن المنظ والحقد سارعت الى الجهربه ٠٠ انك تجملين من نفسك ومني سخرية للآخرين ٠
  - فقالت ببرود .
  - هل تريد ان تقول شيئاً آخر ١٠
    - فأجامها بنفس البرود :
- أما انت فأنك لا تغضب ابدأ ١٠٠ انت دائمًا هادي، رزين حتى ليخيل الى في بمض الاحيان انك بلا شمور ٠٠٠ وانك مجرد سمكة باردة ٢٠ لماذا لا تطلق العنان لمشاعرك بين وقت وآخر ٢٠ لماذا لا تغضب وتثور في وجهي ٠٠

وتطلب الى ان أذهب الى الجحم ؟٠

فتنهد نيفيل ، ونظر الى السهاء مستنجداً ، ودار على قدميه ، وغادر الغرفة

### -4-

قالت اللددي تريسليان :

- انك تبدو تماماً كما كنت في السابعة عشرة من عمرك يا تومساس ٥٠ نفس
   الوجوم ٥٠ ونفس الصمت ٥٠ ولكن لماذا ٥٠
  - لا أعلم ١٠٠ اني لم أكن قط متحدثا بارعا ٠
  - على عكس ادريان ٥٠٠ كان ذلق اللسان سريم الخاطر ٠
  - لعل ذلك هو السبب ٥٠ فقد كنت أصفي اليه اكثر بما أتكلم .
    - مسكين أدريان ا ، كان أمامه مستقبل عظم ،
  - فاطرق توماس برأسه وسارعت الليدي الى تغيير مجرى الحديث •
- ولم يكن بالغرقة سواهما ١٠ فقد اعتادت الليدي ان تقابل ضيوفها فرادى.

#### قالت:

- انك جئت منذ اربع وعشرين ساعة ٠٠٠ فماذا ترى في الموقف ٠
  - الموقف ؟.
- لا تتظاهر بالبلاهـة . أنت تعرف جيداً ما أعني . . انني أشير إلى المثلث الأبدى الذي امتقر بين ظهرانينا .

## فقال في حذر :

- أخشى أن يحدث احتكاك ..
- دعني أعترف لك بأنني أجد في الموقف ما يبعث على التسلية ، لقسه يذلت تصارى جهدي لأحول دون اجتاع هؤلاء الثلاثة هنا . ولكن نيفيل كان عنيداً ، وأصر على أن يجمع بين زوجتيه وها هو يجصد ما زرع

- لم أكن أتوقع ان يفعل نيفيل شيئاً كهذا .
- من المجب أن ذلك كان رأيي أيضاً .. قهذا عمل لا يقدم عليه رجل له خلق نيفيل وطباعه . ان الرجال مجرصون عادة على تجنب المواقف الحرجة .. ولذلك أعتقد ان نيفيل ليس صاحب الفكرة أصلا . ترى مل هي فكرة أودري ؟.
  - كلا .. بتاتا .
- انها كذلك لا يمكن أن تكون فكرة كاي ، إلا اذا كانت هذه القتاة مثلة بارعة .
  - يخل إلى انك لا تحييها .
- كلاً . فانني أراما فتاة تافهة ضحلة التفكير ، ولكني بدأت أرثي لها فهي تتخبط وتتصرف دون وعي. ولا تعرف أي سلاح تستخدم سوى الغضب والحشونة ونفاد الصبر وهي أسلحة تحدث أثراً عكسياً في نفس رجل مثل نيفيال .
- أظن أن أودري هي الشخص الرحيد الذي يجد نفسه في مركز دقيق . فحدجته الليدي بنظرة خبيئة وقالت :
  - انك كنت دامًا تحب أو درى . . أليس كذاك يا توماس ؟ .
    - ـ ميي انني كنت أحبها .
    - وكنت تحسها منذ الطفولة .
    - فاطرق برأمه علامة الايجاب.
      - قالت:
    - ثم جاء نيفيل وخطفها منك .
    - نتحرك في مقمده بقلق وقال :
    - \_ كنت أعلم دائمًا ألا أمل لي .
      - ـ يا اك من انهزامي ا

- كانت أودري دامًا تدعوني ( توماس الطبب ) .
  - بل كانت تدعوك ( توماس الخلص ) . .

فرسمت ذكريات الطفولة على شفتيه ابتسامة سعيدة ، وغمغم قائلا :

- انني لم أسمع هذا الامم منذ سنوات عديدة .

فقالت الليدي ·

ان الاخلاص فضيلة تقدرها المرأة التي مرت بمثل التجارب التي مرت بها أودرى ٥٠ وكل مخلص لا بد في النهاية أن يجنى ثمرات اخلاصه ٠

- ذلك ما كنت أرجوه عندما جئت إلى هنا .

### - { -

لم تكن فارات الصمت التي تخيم عليهم في غرفة الطمام أمراً غير مألوف . . بيد أن صمتهم في ذلك المساء طال اكثر بما ينبغي ، وأحست ماري ايلست بالتوتر والحرج اللذين يسودان جو الغرفة فقالت لتقطع حبل الصمت :

- لقد دعوت صديقك مستر لاتيمر لتناول طمام العشاء معنا غداً يا كاي .

فقال کای :

-- حسناً فعلت .

وقال نيفيل:

- لا تسرع، هل هو هنا ؟،

فأجابت كاي :

- انه يقم بفندق ايسارهيد .

فقال نىسل :

- إذن يجب أن نتناول العشاء هناك ذات لية ٠٠ متى ينتهي عمل قوارب عبور النهر كل لية ٠٠

- ف**أ**جابت مارى :
- ... في الساعة الواحدة والنصف صباحاً ·
- ــ أَظْنَ أَنهم يقيمون حفلات راقصة في ذلك الفندق ؟٠
  - فقالت كاي:
  - ــ ان اكثر نزلائه تنراوح اعمارهم بين الثانين والمائة .
    - ــ إذن فان الجو هناك ليس مسلياً لصديقك
      - فقالت ماري بسرعة:
- ــ لماذا لا نذهب ذات يوم للاستحمام في خليج ( ايسترهيد ) ١٠ ان المــاء هناك دافيء والشاطىء رملي جميل .
  - فقال ترماس رويد محدثاً أودرى بصوت خافت :
  - كنت أفكر في القمام بنزهة بجرية غداً فهل تأتين معي ؟
    - ــ انني أرحب بمثل هذه النزهة
      - نتال نىنىل :
    - لنتنزه جميما في القوارب غداً .
      - فقالت له کای :
    - كنت أظنك ستلعب الجولف غداً .
- ـــ ذلك ما كنت أريده فعلا ، ولكني تذكرت انني لم أكن في ليــــاقتي كاملة في المدة الأخيرة .
  - فقالت كاي ساخرة:
  - يا لها من مأساة اه
  - ولكن نبفيل تقيل سخريتها بصدر رحب وقال ضاحكا:
    - ان الجولف لعبة حافلة بالمآمى .
- وخشيت ماري ايلدن أن يتطور الحوار بين الزوجين إلى تراشق بالألفساط . فقالت بسرعة :

- ـ مل تلمين الجولف يا كاي ..
  - ـ نعم .. ولكني لا أجيده .

#### فقال نىفىل:

- ان كاي تستطيع التفوق في هذه اللعبة إذا بذلت بعض الجهد . .
  - فالتفتت كاي ألى أودري وسألتها:
    - ــ مل لك أية مواية رياضية ؟.
  - ــ انني أهوى النذس ولكني لا أجيد اللعب .

## فقال توماس :

- ــ هل ما زلت تعزفين على البيانو يا أو دري ؟
  - فهزت رأسها وأجابته :
  - ليس في هذه الأيام .
    - فقال نىسل :
  - ـ ولكنك كنت بارعة في الغزف .

### فقالت کای لزوجها :

- كنت أظن انك لا تحب الموسعى يا نيفيل .
- أنا لا أعرف عنها الكثير . ولكني طالما أعجبت ببراعـــة أودريجـــ المزف على البيانو رغم صغر يديها .

ـــ ان يدي صفيرة ٠٠ ولكن خنصري طويــل جداً ٠٠ وأعتقد افـــ يساعدني في العزف .

# فقالت كاي :

- أنت إذن أنانية .. ان طول الحنصر دليل على الآنانية .

فقالت مارى ايلدن:

- أحقا ؟.. لا بد إذن انني لست أنانية ، ان خنصري قصر جدا.

فقال توماس رويد وهو ينظر اليها مجدة :

- أظن انك لست أنانية اطلاقا .

فاحمر وجهها رقالت بسرعة :

دعوما نرى أينا أكار انكاراً لذاته ، فانقارن خناصرها .. ان خنصري أقصر من خنصرك يا كاي .. ولكني أظن ان توماس يتفوق على .

فقال نىفىل:

اننی أتفوق علیكم جمیما , انظروا .

رمد احدى يديه فقالت كاي :

- انك تتفوق بيد واحدة ، فان خنصر بدك اليسرى قصير ، أما خنصر يدك اليمنى فأطول كثيراً .

فسألتها مارى ايلدن:

- مل تقرئين الكف يا كاي ؟.

ومدت اليها يدها واستطردت قائلة :

قال لي أحد العرافين انني سأتزوج مرتين وسأرزق بثلاثة اولاد . فاذا
 صح ذلك فيجب أن اتمجل الزواج .

فقالت كاي رهي تنظر في يه ماري :

- هذه الصلبان الصغيرة تدل على عدد الرحلات . لا على عدد الاولاد ، الله ستقومين بثلاث رحلات عبر البحار .

فقالت مارى إيلدن

- وهذا أيضاً بعد الاحتيال.

فسألها توماس رويد :

ــ هل سافرت كثيراً ٩.

Ж-

وكان في صوتها رنة أسف فقال لها :

- هل تودين السفر ؟.
- بل انني أتمناه أكثر من أي شيء آخر .
- عل أقمت مع الليدي تريسليان مدة طويلة ؟
- ... منذ خمسة عشر عاماً؛ الممت معها عقب وفاة أبي ؛ وقد ظل ابي مريضاً طريح الفراش عدة أعوام قبل وفاته .

وصمتت قليلاً ، ثم أجابت على السؤال الذي أحست بأنه يفكر فيــــه ... قالت :

- انني في السادسة والثلاثين من عمري . اليس هذا ما أردت معرفته ؟
  - -- الواقع انه يتعذر على من يراك ان يقدر سنك .
    - هذه ملاحظة لها حدان.
    - ـ أعتقد ذلك ولكني لم اتعمدها .

- -- هذه يرجع عهدها الى ايام الصبا
  - فقال ينساطة:
  - انها تعجبني .

وظل ينظر اليها ، فقالت وهي تبتسم ،

- والآن .. ما حكك النهائي ؟.

فاحمر وجهه وأحاب :

فنهضت عن المائدة . وقالت وهي تسير الى قاعة الاستقبال متأبطـــة

#### ساعد اودرى:

- ان مستر تريفز سيتناول العشاء معنا غداً .

نقال نيفيل :

ــ ومن نِكون مستر تريفز هذا ؟.

 انه محام عجوز يقيم بفندق بالمورال ، وقد جاء برسالته تعريف من مسار رافاس لورد، وهو مريض بالقلب وضعيف البنية ولكنه حاضر البديهة ويعرف كثيراً من الشخصيات الهامة .

#### -0-

كان الطعام شهياً والنبيذ جيداً ، والخدمة لا غبار عليها ، بما جمل مستر تريفز يفبط الليدي تريسليا في سره على توفيقها مع خدمها ، فقد كان كل شيء يجري بنظام رغم مرهن صاحبة القصر .

ودار مستر تريفز ببصره بين الضيوف ، واستقرت عيناه على الصبية الفاتنة زوجة ندفيل سترينج .

كان جمالها يتألق في ضوء الشموع التي تنير قاعة الطعام وكانت تدني رأسها بين الفينة والفينة من رأس إدوارد لاتيمر الذي يجلس بجوارها وتضحك في سرور ومرح وتدير البصر فيمن حولها كما تفعل المرأة التي تثق بنفسها وتشمر بأنها سيدة الحفل.

وأحس مستر تريفز أمام هذه الفتنة الطاغية والحيوية المتدفقة بأن دم الشاب يجري في عروقه من جديد ٬ وقال لنفسه :

- لا عجب إذا كان زوجها قد فقد صوابه وهجر زوجته الأولى .

وكانت أودري تجلس بجواره ، وقد أحس لأول مرة بأنها سيدة مهذبـــة على خلق عظم . . ولكنه كان يملم مخبرته أن هـــذا النوع من النساء هو الذي

يهجر الأزواج .

نظر اليها من ركن عينه ، ورآها مطرفة برأسها تنظر الى الطبق أمامها دون أن تحرك ساكناً . وتساءل ترى فع نفكر ؟ .

وشرع الضيوف في الانتقال من قاعة الطعام الى غرقة الاستقبال ، وأدارت كاي الجرامافون ليرسل أنفام موسيقى احسيدى الرقصات . فالتفتت ماري إيلان الى مستر تريفز وقالت معتذرة :

- لا شك انك تكره موسقى الجاز .

فقال كاذباً ولكن في أدب :

\_ كلا .. اطلانا .

- سنلعب البريدج ، ولكن فيها بعد ، فأنني أعلم ان الليدي تريسليان. سنرسل في طلبك .

وكانت كاي تنهادى في وسط الغرفة ولم تلبث ان قالت بلهجـــة الأمر ، وعبناها تتألقان :

- انقل هذه المائدة من هذا يا نيفيل . . حتى يتهيأ مكان للرقص .

فأطاع نيفيل ، ونقل المائدة من مكانها ، ثم تقدم نحوكاي ، ولكنها . أعرضت عنه عمداً ، وقالت :

- تعال يا إدرارد . دعنا نرقص .

فخف اليها إدوارد على القور ، وأحاط خصرها بساعده ، ورقص الاثنان معاً رقصة تناسقت فيها خطواتهما وحركاتهما تناسقا أثار الأعجاب ، وحمل مستر يغز على أن يتمتم قائلا :

- ما أروع رقصها ٠٠٠ كأني بها من الحارفين .

وسمعته ماري ايلدن ، ونظرت الى وجهه المجمد ، لعلما تفهم مـــاذا عني بعبارته .. ولكن العجوز كان مستفرقاً في التفكير .

قالت لكى تخرجه من صمته

ـ ان الجو دافيء بالنسبة لهذا الشهر من السنة اليس كر لك ؟.

#### فقال:

.. حقاً .. رغم ان المزارعين في هذه المنطقة مجاجة الى الامطار .
 هكذا قيل لي في الفندق .

- مل أنت راض عن الاقامة في فندقك ؟.
- \_ نعم . رغم انني تضايفت كثيراً عندما .

ولم يتم عبارته . فقد رأى نيغيل ينهض من مقعده ويتردد لحظة ثم يقترب من أودري التي كانت تطل من النافدة ..

وهناك قال لها في أدب وبصوت فاتر :

- مل ترقصين يا او دري .

فترددت او دري قليلاً قبل ان تطرق برأسها موافقة ، وصال الاثنان بضع دقائق ، وفجأة قالت او درى وهي تضحك .

ــ ان الحر شديد ولا يشبعم على الرقص

وابتعدت عن نيفيل وخرجت الى الشرفة . فغمغمت ماري إيلدن :

- اتبعها أيها الغبي !!.

وعلى الرغم من ان صوتها كان خافتاً ، فقد سممها مستر تريفز ونظر اليها في دهشته فارتبكت واحمر وحبها وقالت ضاحكة :

- كنت أفكر بصوت مرتفع . فان بطأه يغيظني
  - من تعنان ؟. مسار سارينج ؟.
    - · كلا . . أعنى توماس رويد

وهم توماس باللحاق بأودري في الشرفة ولكن نيفيل سبقه اليها .

وأرسل مستر تريفز بصره الى الشرفة لحظة ثم رده الى الراقصين وقال :

- ان مسار لاتيمر راقص بارع . . هل هو صديق قديم لمسار سارينج ؟ . .

- ـ نعم .
- ــ هل يزاول هذا الشاب الأنبق الوسم عملا ما ؟.
  - الحق انني لا أعلم .

فهز مستر تریفز رأسه مراراً بطریقة لها مغزاهها ، واستطردت ماري ا إیلان قائلة :

- انه يقع بفندق ايسترهيد .
- - وصمت قلملاً ؛ ثم استطرد قائلًا :
- آخر رجل رأيت له مثل هذا الرأس حكم عليه بالاشغال الشاقة لاعتدائه على تاجر بجوهرات عجوز .
  - \_ لا شك انك لا تعنى ...
    - فقاطعها قائلًا بسرعة:
- كلا . . على الأطلاق . . انك تسيئين فهمي فيا قصدت التمريض بأحد ضيوفك إنما أردت ان اقول ان المجرم المتيد والشاب الآنيق الظريف يمكن ان يشتركا في بعض الصفات الجسدية .
  - فنظرت البه طويلا . وقالت .
  - إنك تخيلني يا مستر تريفز
  - احقاً ٢٠٠ ولماذا يا سيدتى العزيزة ٢٠
  - انك قوي الملاحظة .. ولا يفوتك شيء .
- الواقع أن عيني لم يدركها ضعف أو وهن ٠٠ ولا أدري هل ذلك من حسن الحظ أو من سوئه .
  - كيف يمكن ان يكون ذلك من سوء الحظ ؟.
- ان قوة الملاحظة تضع الانسان احيانًا في موقع المسؤولية ، حيث يتعدر عليه اتخاذ القرار السلم

وفي هذه اللحظة دخل كبير الخدم حاملًا اقداح الفهوة فأومأت البه ماري إيلان بأن يضمها على احدى الموائد ٠٠

وقالت كاي وهي تراقص لاتيمر:

سأتناول القهوة بعد الفراغ من هذه الرقصة .

وقالت مارى :

- سأحمل الى اودري قدحاً ه

وحملت القدح وسارت به الى الشرفة رتبعها مستر تريفز وأطل من فوقى كتفها ، فرأى او دري جالسة على حاجز الشرفة ، واشعة القمر تضيء وجهها وتبرز جمال تقاطيعه ونبل قسهاته .

كانت ساكنة صامتة لا تأتي بجركة ولا تنطق بكلمة .. ونيفيل على كثب منها يتفرس في وجهها ولا يحول عينيه عنها .

وأخيراً خطا نيفيل خطوة الى الأمام وبدأ يتكلم •

قال:

- الحق يا اودري ، انك ٠٠ ولكنها وضعت اصبعها على اذنها ووثبت من مكانها فجأة وهي تقول :

ـ قرطى ٥٠ لقد اضمت قرطى ٥٠

۔۔ این ۰۴

وائحنى الاثنسان البيعث عن القرط ، وارتطم رأسهما وتراجعت اودري على القور فصاح نيقيل :

-- صبرا لحظة ، لقد اشتبك زركمي يجدائل شمرك ، لا تتحركي ، وأخذ يحاول تخليص شعرها من زر الكم ، فقالت بعد قليل :

-- أنا آسف يا اودري ،

وفي ضوء القمر الساطع ، رأت ماري إيلان ومستر تريفز أن اصابع نيفيل

ترتجف بشدة وهو محاول فصل زركمه من شعر اودري .

وفي هذه اللحظة ٠٠ شق توماس رويد طريقه بين ماري وتريفز ومضى الى حيث كان نيفيل واودرى وقال :

- مل تسمحان لي بساعدتكما ٠٠٠

فقال نيفيل :

- شكراً .. لقد نجحت أخيراً .

ورفعت أودري رأسها وتراجعت قليلا .

ولاحظ توماس ان رجفة مرت يجسدها فقال لها :

- هل تشمرين بالبرد ؟ . هلمي الى الداخل لتتناولي قهوتك .

ورافقها الى قاعة الاستقبال في اللحظة التي فتسح فيها باب الفاعة ، ودخلت امرأة طويلة القامة ترتدى ثوباً أسود .

قالت المرأة باحترام :

- بسر الليدي تريسيليان ان تستقبل مستر تريفز في غرفتها .

كان سرور الليدي تريسيليان بلغاء مستر تريفز واضحاً . ولم تمض بضع دقائق على اجتماعها حتى كانا يخوضان معاً في خضم الذكريات .

وأخيراً تنهدت اللبدي بارتياح وقالت :

- لقسد امتعني حديثك يا مستر تريفز ، فليس أجمل من الحديث عن الماضي . وإزالة النبار عن الفضائح القدية ،

فقال تربفز

ان الحديث عن فضائح الناس وان يكن خطيئة . إلا انني أعــد.
 من توابل الحاة .

- بهده المناسبة يا مستر تريفز • ما رأيك في الموذجنا الطريف من المثلث الأبدى ؟

فنظر البها في فضول وسأل

- اي مثلث ؟

- لا ترعم انك لم تلاحظ شيئاً . انني أعني نيفيل سارينج وزوجتيه .
  - آه ٠٠ ان مسر سترينج الجديدة سبدة رائمة الجمال .
    - ـ و كذلك أو درى .
    - نعم .. انها ظريفة .
- مل ترید آن تقول آنك تجد مبرراً لأن یترك الرجل آمراً ذات شخصیة ادرة . . مثل أودرى . من أجل مخاوقة مثل كاى ؟.
  - فأجاب يهدوء :
  - نعم .. ذلك يحدث غالباً .
- ـــ لو انني كنت رجلًا لسئمت كاي بعد وقت قصير ولندمت على حماقتي .
  - ــ وذلك أيضًا يجدث غالبًا . ان الافتتان الفجائي قلما يعمر طويلًا .
    - رماذا محدث بمدئد ؟.
- پخدث عادة أن بحدد كل من الطرفين موقفه . . وغالبًا ما يقع الطلاق ،
   وياتروج الرجل للمرة الثالثة . من امرأة تعطف عليه .
  - هراء أ. أن ننفيل ليس من هواة تعدد الزرجات.
    - يحدث احباناً أن يعود الزوج الى زوجته الأولى
      - فهزت الليدي رأمها وقالت :
  - کلا . ان کبریاء او دري و کرامتها مجولان دون ذلك
- لقد عرفت من خبرائي أن المرأة تتنكر لكل اعتبارات الكرامة فيا بتُصل بالحب . انها تتشدق بالكرامة ولكنها لا تقيم لها وزناً في تصرفاتها .
- ۔ أنت لا تعرف أودري ، انها كانت تحب نيفيل حباً عنيفاً ، فلما هجرها من أجل الفتاة .. واست ألومه على ذلك كل اللوم فقد طاردته الفتاة بالحاح حتى اقتنصته .. أكدت انها لا تربد أن تراه مرة أخرى
  - فسمل مستر تريفز بهدوء وقال ؛
  - ومم ذلك فانها قدمت إلى هنا ,

- لست أزعم انني أفهم الأفكار الحديثة . ولكني أعتقد أن أودري انما
   جاءت الى هنا لكى يعلم الجميع انها لا تحفل بنيفيل .
  - ــ ربما .. ولكنى أشعر بان في الجو قلقاً وتوتراً ..
    - مل شعرت بذاك أنت أيضاً ؟.
- انني لا أعرف أحاسيس الأطراف ذات الشأن ، ولكني أشعر كأن في هذا القصر برميل بارود يمكن أن ينفجر في أية لحظة .
- دعك من الاسراف في التشاؤم رحدثني . ماذا يتبغي أرب أفعل ؟ . انني لن اطالب أودري بالرحيل ، فقد كان ساوكها في هذا الموقف الدقيق سليما ومهذباً ، ولا غبار عليه .
- هذا صحيح . ولكن ساوكها رغم استقامته .. له تأثيره الواضع على نيفيل سارينج .
- ان نيفيل سيء التصرف، وسوف أصارحه بذلك . . ولكني لا استطيم أيضًا ان اطالبه بالرحيل فقد كان مانيو يعتبره كأبنه .
  - أعلم ذلك .
  - رمل تملم ان ماتيو مات غرقا ؟.
    - نمم .
- -- لقد دهش الكثيرون لانني لم انتقل من هذا القصر بعد وفــــاة ماتيو . . ولكني في الواقع أشعر بماتيو على مقربة مني هنا . ان القصر ملي، به . . ومن الححق انني سأشعر بالوحدة والعزلة اذا أقست في أي مكان آخر .
- كنت أرجو في البــداية أن الحق به بسرعة ، خاصة حين اعتلت صحتي ، ولكن ببدو انني من اولئك المرضى المؤبدين الذين لا يموتون أبداً .
  - وتنهدت محزن وأستطردت قائلة :
- كنت أتمنى ، متى حانت ساعتي ان أرى الموت وجها لوجه ، لا أرب أشدر به يتسلل من ورائي فأهبط الى درك أدني عقب كل مرض حتى أصبح

### عالة على الآخرين

- أنت لست عالة على أحد . الجيع هنا يخلصون لك . هل لديك وصفة أمنة ؟.
- لدي جين باريت . . المرأة الطويلة التي استدعتك لمقابلتي . انها حازمة
   ونخلصة . . وقد قضت في خدمتي سنوات عديدة .
  - ·· من حسن حظك ان لديك كذلك مس ماري ايلدن .
    - أصبت . . وأنا سعيدة بوجودها معي .
      - هل هي إحدى قريباتك ؟.
- انها تنتسب الى اسرتي من بعيد ، ومن ابرز صفاتها انكار الذات . فهي من اولئك الذين يضحون بجياتهم من أجل الآخرين . . كانت تعني بأبيها المريض فلما مات رجوتها ان تقيم معي ، واني أبارك اليوم الذي جاءتني فيه . انهسا ذكية ورزينة وواسمة الاطلاع ، وفي استطاعتها ان تناقش اي موضوع يطرح للبحث . وهي فضلا عن ذلك مدبرة من الطراز الأول . تعرف كيف تسوس الحدم دون ان تثير عوامل الخلاف والنيرة بينهم . واني لأعجب كيف تستطيع ذلك . لا شك انها على جانب كبير من الكياسة .
  - هل تقم معك منذ وقت طويل ؟.
  - منذ نحو ثلاثة عشر او أربعة عشر عاماً .

وهنا أطرق مستر تريفز برأسه . . ونظرت اليه الليدي تريسيليان من ركن عينها خلسة ثم قالت بفتة

ماذا يك ؟ مل مناك ما بشغلك ؟

- كلا كنت افكر في امر تافه ولكنك قوية الملاحظة يا سيدتي .
- انني مولعة بدراسة النساس وكنت دائماً ألاحظ ماتيو وأعرف ما يدور بخلده .

ثم تنهدت واستلقت على فراشها وقالت

- محب أن أردعك الآن أيها الصديق فانني متعبة .

ولكنك أمتعتني بهذا اللقاء .. وأرجو أن اراك مرة أخرى قريباً .

- ثقي بأنني ما ستفل كرم ضيافتك ورحابة صدرك وكل ما أرجـــو ألا أكون قد أثقلت علىك بالحديث .
- كلا . كلا . انني دائما أشعر بالتعب فجأة ، عل لك أن تدس الجرس قبل أن تنصرف ؟

وأشارت الى شريط يتدلى فوق الفراش فقال مستر تريغز :

ــ هذا النوع من الإجراس قد عفا عليه الزمن.

- انني لا أطيق الأجراس الكهربائية ، فهي سريمة التلف ، اما هــــذا النوع من الأجراس فانه لا يعطب أبداً ، انني أجذب هذا الشريط فيدق الجرس المتدلى فوق فراش جين باريت . فتلى دعوتي دون ابطاء .

فجذب مستر تريفز الشريط وغادر الفرقة . وما كاد يسير بضم خطوات حتى رأى جين باريت تهبط درج السلم مسرعة .

\* \* \*

وعاد تريفز الى قاعة الاستقبال ، وما أن ابصرت به ماري إيلدن حـــق اقترحت ان يلعب الجيم البريدج . ولكن المحامي العجوز رفض بأدب مججة أنه سنصرف بعد قلمل .

ــ قال : أن أصحاب الفندق الذي أقم فيه يطالبون النزلاء بالمودة قبــل منتصف الملل .

فقال نىفىل :

- رلكن الساعة الآن الماشرة والنصف، هل تتوقع ان يوصدرا بابالفندق قبل عودتك .

كلا ، بل وأشك في انهم يوصدونه في أي وقت . . انهم يغلقون البات وما على القادم إلا أن يحرك المقبض وبدخل ٥٠ ويخيل إلى أن أمل هـذه المنطقة قوم أمناء .

فقالت مارى إيلدن:

ــ الواقع أن لا احد هنا يفلق بابه نهاراً ، ان بابنا يظل مفتوحاً طول النهار ولكننا نوصده أثناء الليل .

فقال ادوارد لائيم:

- كنف الحال في فندق بالورال ؟ ان مبناه يبدر شديد الكاّبة .

فقال تريفز .

ــ ولكنه يجمع كل وحائل الراحة ، اسرة كبيرة , وطعام جيد .ودواليب ضيخمة ، رحمامات فسيحة . .

فقالت مارى إيلدن :

- أذكر انك قلت ان شيئًا ما قد ضايقك عندما ذهبت الى هذا الفندق،
- الواقع ٥٠٠ انني كتبت اليهم طالباً أن يحجزوا لي غرفتين بالطابق الأرضي لأنني مريض بالقلب ومحظور علي أن ارقى السلم ، وعندما ذهبت الى الفندق وجدت أن جميسم الغرف بالطابق الأرضي مشغولة . وانهم حجزوا في غرفتين بالطابق الثاني . فكدت أن احتج وأعود من حيث أتيت ولكني وبيدت أن بالفندق مصمداً مريحاً ..

فنالت كاي :

- لماذا لا تُعم في فندق بالمورال يا إدوارد لكي تكون اقرب الينا ؟.

فأجاب الشاب:

- انه فندق عتيق ولا أظنه يلائمني .

فقال تريفز :

- أصبت يا مستر لاتيمر ، انه لا يلائم امثالك .

- فاحمر رجه الشاب رقال:
- ماذا تعني يا سدى ؟..
- وأشفقت ماري إيلدن من ان يتطور الحوار بين الرجلين فقالت بسرعة :
- قرأت انهم اعتقاوا أحد الاشخاص في قضية الحقيبة التي عار عليها في
  - (كنتش تاون ويها جثة فتاة ..

فقال ننفل:

هذا ثاني شخص يعتقاونه وقد ثبثت براءة الأول ، فأرجو أن يكسونوا
 قد وفقوا الى الفاعل الحقيقي هذه المرة .

فقال مستر تريفز:

- ق لو كان هو الفاعل الحقيقي فانهم لن يستطيموا اعتقاله طويلا.

فسأله رويد :

.. P 13U -

لمدم كفاية الأدلة ؟ . .

- نعم .

فقالت كاي

انهم يجدون الأدلة داناً في النهاية .

فقال تريفز:

- ليس دائماً يا مستر سترينج و سوف تدهشين إذا عرفت عدد الاشخاص
   الذين ارتكبوا جرائم قتل ٠٠ وما زالوا بعيشون أحراراً لا يعترض طريقهم
   أحد.
  - لأن أحداً لا يعرف انهم الفاعلون ؟
    - ليس ذلك فقط ...
  - وضرب مثلاً بقضية شغلت الرأي المام منذ سنتين فقال :
- ان البوليس يمرف الرجل الذي قتل اولئك الاطفال . بل ويعرفه على وجه اليقين ولكنه لا يستطيح حياله شيئًا ، فقد شهد شخصان بــأن المتهم

كان بعيداً عن مكان الجريمة وقت حدوثها ، وعلى الرغم من ان البوليس يعلم انها شاهدا زور إلا أنه لم يستطع اقامة الدليل على ذلك . وما زال القاتـــل حراً طلمةا ..

ندق توماس رويد غليونه رقال:

هذا يؤيد فكرة جالت مخاطري ، هي انـــه يحتى للانسان في ظروف
 معينة ان يجمل من نفسه قاضياً وجلاداً وينفذ حكم العدالة بنفسه .

-- ماذا تعني يا مستر رويد .

- هب انك علمت ان رجلا ارتكب عملا يخالف القانون ، وان الغانون . لا يستطيع النيل منه لسبب أو لآخر . أفلا يجوز لك أن تقتص منه بنفسك؟

-- هذا مبدأ شديد الخطورة يا مستر رويد .

- انني افترض ان الحقائق ثابتة ٠٠ وان القانون عاجز ٠

ذلك لا يبرر أن يقوم الفرد بوظيفة القانون ١٠ اننى اعرف قضية ٠
 وصمت لحظة ثم استطرد معتذراً :

- انني من هواة علم الجربة .

فقالت کای :

ــ امض في حديثك يا مستر تريفز ٥٠ ماذا أردت ان تقول ؟..

- لقد مر بي كثير من قضايا الجرائم . . كان عدد ضئيل منها جديراً بالاهتام وسأحدثكم الآن عن احداما .

ثم راح يتكلم ببطء ووضوح .. قال :

- القضية التي سأحدثكم عنها بطلها طفل ٥٠ ولن اذكر اسمه أو سنه . . والمكم الحقائق :

كار طفلان يلمبان بالأقواس والسهام ، فأطلق أحد مساسها أصاب الآخر في مقتل وصرعه على الفور .

وجرى تحقيق مع الطفل ؛ ولكنه كان في حالة يرثى لهــــا من الحزرب

والأسى والأسف بحيث أصبح موضع عطف الجبسع .

- · وصمت مستر تريفز فصاح لاتيمر:
  - وانتهى الأمر؟
- -- نعم ١٠ انتهى الأمر .. كان حادثاً يؤسف له وقع قضاء وقدراً .. ولا حيلة للقانون فيه . ولكن كان للقصة وجه آخر .. فقد حدث قبل ذلسك ببضعة أيام ان كان احد المزارعين عر بغابة قريبة فشاهد طفلاً يتدرب على استعمال القوس والسهم .

وصمت تريفز مرة أخرى ليسمح لعقول السامعين باستيماب هذه الحقيقة.

- فهتفت مارى :
- مل تعني ان الحادث لم يكن قضاء وقدراً ، وإنما كان متعمداً ؟ .
- -- لا أعلم .. ولا استطيع أن اقطع برأي .. فلقد قيل في التحقيق أن الطفلين لم تكن لها دراية باستخدام الأقواس والسهام . وار الحادث وقع نتحة لذلك .
  - ــ رما قبل لم يكن صحيحاً ؟
  - لم يكن صعيحاً بالنسبة الى أحد الطفلين على الأقل.

فقالت أودري بصوت خافت :

- وماذا فعل الزارع ؟.
- لم يفعل شيئاً. ولست أدري هل اخطئًا بذلك أم أصاب.. كان مستقبل الطفل المتهم في خطر.. ولعل المزارع قد رأى أن من حتى الطفل ان يمنح قرصة الأفادة من الشك.. لأن المزارع لم يكن واثقاً من ان الطفل الذي راد في الغابة هو نفس الطفل المتهم.

# فقالت أودري :

- ــ وأنت ٢.. هل خامرك أي شك في حقيقة ما حدث فعلا ٢.
- الا شخصيا أعتقد ان الجادث كان جرية قتل بارعة ، ديرت بمسارة ،

- وتمت دراستها جيداً قبل تنفيذها .
  - رهل کان لها سبب ؟
- كان سببها الماكسات والألفاظ عير الكريمة التي يتبادلهما الاطفال . فتثير كراهية بعضهم لبعض . . ان الكراهية تتولد في نفوس الأطفال بسهولة . فقالت مارى :
  - ولكن تدبير الجرية .. والأصرار على تنفيذها ؟.
- - فسألت كاي في مضول:
  - رمادًا كان مصير هذا الطفل ؟.
  - ... بمد الضجة التي أثيرت في الصحف حول القضية ، رأى أهل الطفل ان من الافضل تغيير اسمه .. وتم لهم ذلك ، وقد اصبح الطفل الآن رجلا ناضجاً يميش في مكان ما على سطح هذه الأرض .. ولكن المسألة الآن .. هي هل لا ينال محتفظ بنزعاته الاجرامية ؟.
    - وأطرق مستر تريفز برأسه مفكراً ، ثم استطرد قائلا :
  - لقد مضت سنوات عديدة . ولكني أستطيع التعرف على الفاتـل الصفير حالمًا يقم عليه بصرى في اي مكان .
    - فهتف رويد بلهجة من لا يصدق ما سمع :
      - ـ أيكن مذا ..
        - فأجاب تريفز :
  - نعم ١٠ قان في جسده علامة بميزة ١٠ ولكن دعنا من الحديث في هــذا الموضوع ١٠٠ انه ليس من الموضوعات السارة . . أظن انني يجب ان اعـود الى فندقي الآن .

- ونهض واقفاً فقالت ماري :
- ألا تتناول شيئًا من الشراب يا مستر تريفز ؟.
- وكانت صفحة الشراب على المائدة ٬ فقال توماس رويد ...
- هل لك في قدح من الوسكى يا مستر تريفز ؟. وانت يا مستر الاتيمر ؟.
  - وقالت أودري:
  - انني متمبة .. ساذهب لانام .
    - وقالت ماري :
  - وأنا أيضاً . ارجوك المناية بمستر تريفز يا توماس .
    - وقالت كاي وهي تتثاثب :
    - أكاد ان استط من الأعباء .. طاب مساؤكم .
  - وانصرفت النساء الثلاث ، وقال لاتسمر يحدث مستر تريفز :
- ســـاسير ممك في نفس الطريق يا مستر تريفز . . لأنه يؤدي الى حيث يوجه زورق المبور .
  - سوف يسرني ان أكون برفتتك يا مستر لاتسر.

وقضى تريفز اللحظات التالية في ارتشاف الويسكي والاستفسار من توماس رويد عن الحياة في الملايو . . ولم يلبث لاتيمر ان احس بالسأم فاستأذن للخروج الى الشرفة حيث كان ننفيل وشبعه تريفز ببصره حتى خرج ثم قال :

- هذا الشــاب كثير الحركة ولا يقر له قرار .. هل هو صديق لمستر ماترينج ؟.

فقال رويد مصححاً :

- ــ لمسزكاي سارينج ـ
- هذا ما اعنيه ... فانه ليس الطراز الذي ترتضيه مسز أودري سترينج صديقاً .. هل انت صديق لمسز اودري يا مسار رويد ؟.
  - -- نعم ، ،

لا بد انها كانت على جانب كبير من الجال وهي شابة .
 فاطرق توماس برأسه ولم يجب .

قال المحامي الشيخ:

ــ ان وجود الزوجتين تحت سقف واحد يضم أودري في مركز دقيق

فقال توماس وقد احمر وجهه ;

ــ بل غاية في الدقة والحرج .

فانحنى تريفز الى الأمام وقال بجدة :

ــ ولماذا جاءت يا مستر رويد ؟.

- أعتقد انها . . انها لم تشأ ان ترفض .

ـ ترفض ماذا ؟.

- الوقع انها اعتادت القدوم الى هذا القصر في شهر سبتمبر من كل عام .

 ورغم ذلك اقدمت الليدي تريسيليان على دعوة نيفيل وزوجته الجديدة للاقامة عندها في نفس الشهر ؟.

- اعتقد أن ننفيل هو الذي طلب ذلك .

ــ تعنى انه كان ترغب في هذا اللقاء بين الزوجتين ؟

- هذا ما أظنه .

وفي هذه اللحظة أقبل نيفيل ولاتيمر من الشرفة فقال تريڤز وهو ينهض:

أظن انني يجب ان أنصرف ...

قال ذلك وارتدى معطفه وودع نيفيل ٬ وغـــادر البيت في طريقه افي فندق بالمورال وبرفقته ادوارد لاتيمر وتوماس رويد .

وكان الفندق يقع على مسافة مائة متر ، بينها كان مرفأ زورق العبور يبعد نحو ثلثمائة متر .

ففتح تريفز باب الفندق ودخل وتبعه الرجلان . وكان البهو معتماً لا يضيئه سوى مصبــــاح واحد صغير . وفجأة ، افلتت من تريفز آهة تدل على الضيق ، فقد رأى على باب المصعد ورقة كتب عليها :

د الممد مطل 🕽 .

قال الحامي العجوز :

- يا الهي 1. مجب ان اصعد كل هذه الدرجات ا فقال رويد :

- ألا يوجد مصعد آخر لنقل البضائم والحقائب ؟.

- كلا .. انهم يستندمون هذا المسمد في جميع الأغراض .. لامنساص من ان أصعد سيراً على قدمي .. ولكني سأسير ببطء .. طاب مساؤكا .

#### -V-

قالت مارى ايلدن:

ما أشبه اليوم بأيام الصيف ا.

كانت تجلس مع أودري على شاطيء البحر أمام شرفة فندق ( ايسترهيد ) وكانت أودري ترتدي ثوب استحمام ناصع البياض تبدو فيه أشبه بتمثسال من الرخام . . بينما كانت كاي مستلقية على وجهها فوق الرمسال على بعد خطوات منها .

ومممت كاي عبارة ماري ايلدن فاعتدلت جالسة وقالت :

ــ ولكن الماء بارد كالثلج .

فقالت ماري:

- لا تنسى انتا في شهر سبتمبر .

كم أود الآن ارف أكون في جنوب فرنسا .. ان الجو هناك في مثل هذا الوقت من السنة دافيء تماماً .

- فقال ادوارد لاتيمر . . وكان يعبث بالرمال عند قدمي كاي .
  - ان الشمس في انجلة اليست شمساً على الاطلاق.
    - فقالت مارى:
    - الا تنوى النزول إلى الماء يا مستر لاتسر ؟.
      - فضحکت کای وقالت :
- -- ان ادوارد لا ينزل ابداً إلى المساء .. انه يحب الاصطلاء في الشمس كالثمان .
  - ثم نهضت وهي تقول:
  - اننى اشمر بالبرد . . هلم بنا يا ادوارد .
  - وابتمدا مما فقالت ماري وهي تشيمها ببصرها:
    - كالثمان حقاً ا.
    - فسألتها أودبري:
    - ــ امذا رأيك فيه ٢.
    - فلم تجبها ماري وقالت وهي ترقب كاي وادوارد :
- ما اخلق كل منها بالآخر . . انها يحبان نفس الأشياء ، ولهما نفس الآراء ويتكلمان بنفس الأساوب . . ان من بواعث الأسف حقاً ان . .
  - وكفت عن الكلام ؛ فسألتها أودري مجدة :
    - -- ان ماذا ؟.
    - .. ان نىفىل قابلها.
- فاعتدلت أو دري في جلستها ورمقها بنظرة صادمة ، واستدركت ماري على الفور قائلة :
  - انا آسفة يا اردري , ما كان يجب ان أقول ذلك .
  - ــ ارجوك الاتخوشي في هذا الموضوع مرة أخرى .
- سانا آسفة حقا .. ولكني كنت أظن ان الأزمة انتهت وانك تغلبت عليها .

ــ اؤكد لك أنه لم تكن هنــاك أية أزمة . وان الموضوع لم يترك في نفسي أي أثر .. انني اتمنى لنيفيل وكاي كل توفيق وسعادة .

ومرت يجسدها رعدة فسألتها ماري :

- هل تشعرين بالبرد ؟.

ـ نعم . . وأظن أنه يحسن بي ان ارتدي ثيابي .

قالت ذلك ونهضت ، وبقيت ماري وحدها فتمددت على الرما واغمضت عينيها .

كانوا جميعاً قد قضوا يوماً ممتماً على الشاطيء وتنساولوا طعمسهام الفذاء في الفندق الذي كان يمج بالمنزلاء رغم انصراف الصيف . . واحسوا بلذة الراحة والاسترخاء بعيداً عن القصر وجوء المشحون بعوامل القلق والتوتر

\* \* \*

وانتهت ماري ايلان من تأملانها على حركة بالقرب منها ، فرقمت رأسها ورأت ادوارد لاتسر يلقى بنفسه على الرمال مجوارها . فسألته .

- ماذا فعلت بكاي <sup>9</sup>.

فأجابها بايجاز :

- اخذها صاحبها الشرعي .

وكان في صوته ولهجته ما جعلها تعتدل جالسة وترسل بصرها إلى حيث كان نيفيل وكاي يسيران الهوينا على حافة الماء . ثم نظرت بسرعة الى ادوارد . . كانت الصورة التي انطبعت في ذهنها عنه انه شاب منحرف غريب الأطوار ولكنها أحست الآن بأنها أمام انسان جريح موتور فقالت لنفسها :

- لا شك انه كان مولعاً بكاي . ثم جاء نيفيل فانازعها منه .

قالت له بلطف :

- أرجو ان تكون قد استمتعت باقامتك هنا .

كانت عبارتها دارجة مألوفة .. ولكن صوتهــاكان رقيقاً ودوداً وينطوي على دعوة الى التفام والصداقة واستجاب الشاب للدعوة وقال :

- ــ لىس أكثر بما لو أقمت في أي مكان آخر .
  - انني آسفة ا.
- ولماذا الأسف ؟. وماذا يهمك من أمر انسان غريب عن بيئتكم ؟.

وأحست بما في اجابته من مرارة ، وتفرست طويلا في وجهه الوسم وقالت : - أرى انك لا تحشا .

فضعك ضحكة قصيرة وأجاب:

- وهل كنت تتوقعين ان احبكم ؟
- كنت أظن اننا رحبنا بك وأكرمنا وفادتك كصديق لمكاي .
  - فقال ساخراً:
  - نعم . . كصديق لكاي .
- هل لك ان تحدثني بصراحة لماذا تمقتنا ؟. ماذا فعلنا ؟. وماذا عبينا ؟.
- عيبكم الحذلة. انكم تنعمون بأطايب الحياة كأنها حقكم الموروث. وتنظرون الى أمثالى نظرتكم الى حيوان خارج الحظيرة.
- قد يكون في ساوكنا ما يستوجب النقد ، ولكننا في الواقع لسنا من الرداءة كا تتصور . وسأضرب لك مثلاً من نفسي . . فأنا في هذه اللحظة أشمر بأشد الأسف لأنك تسس ، وأتنى ان أفعل أى شيء المترفعة عنك
  - جمل أن يكون هذا شعورك
  - هل تحب کای منذ وقت طویل ۴
    - ــ منذ وقت طويل جداً .
      - وهي ٩. هل تحبك ٩
  - كنت اعتقد ذلك الى ان جاء نيفيل .

- ـ وهل ما زلت تحبها ؟.
- ــ أظن ان ذلك واضع ·

فصمتت مارى ايلدن لحظة ثم قالت :

- \_ ألا ترى من الأفضل أن ترحل من هنا ؟.
  - . P 13U -
  - ــ لأن رجودك منا نزيدك ألماً .

فنظر المها وضحك ، وقال :

انك مخاوقة طيبة . ولكنك لا تمرفين شيئًا عن الوحوش التي تجول
 حول بيتك . ان احداثًا هامة قد تقم في القريب العاجل .

فسألته محدة:

- أية احداث تعني ؟.
- -- صاراً . . وسوف ترين .

# - **\** -

ارتدت أودري ثيابها ، وقصدت إلى الربوة المطلة على البحر ، حيث كان ترماس رويد يجلس فوق صخرة بارزة وغليونه في فمه .

وأدار توماس رأسه حين شعر باقترابها ٬ ولكنه لم يتحرك من مكانه .

وجلست أودري مجواره دون أن تنطق بكلمة ، وساد بينها صمت عميق مريح كذلك الذي يسود أحياناً بين شخصين يعرف كل منها الآخر حق المعرفة .

وأخيراً قالت أودري وهي ترسل بصرها الى قصر الليدي تربسيليـــان ، وكان يقع في مواجهة الربوة مباشرة .

- كم يبدو القصر قريباً !.
- ــ نعم . . وبوسعنا أن نصل اليه سباحة .
- ليس عندما يكون هناك مد كا هو الحال الآن ، كانت لدى الليدي ترسيليان وصيفة مولمة بالسباحة ، وقد حاولت مرة ان تعبر هذه المنطقة سباحة فقذفت بها الأمواج الى مصب النهر ولم تنج من الفرق إلا بصعوبة .
  - ــ ولكني لا أرى هنا لافتة تحذر من الخطر .
- ان التيارات الخطيرة ليست في هذا الجانب ، واتما في الجانب الآخر حيث يوجد القصر .. ان الخطورة هنا هي من ناحية عمق الماء تحت الربوة .. لقد حاول أحد الشبان في العام الماضي الانتحار بالقياء نفسه من فوق هذه المسخرة التي نجلس عليها الآن ولكنه ارتطم بشجرة لم يفطن اليها . وعلقت ثنابه بأغصانها إلى أن جاء حراس السواحل فأنقذوه .
- مسكين .. أنا واثق من انه لم يشكر منقذيه .. ان الأنسان لا يتمالك من الشعور بخيبة الأمل حين يوطن العزم على الخلاص من الحياة ثم يجد انه أنقذ على الرغم منه .

فتنهدت أردري رقالت :

- من يدري . . لعله الآن سعيد لأنه لم يمت .

فنظر اليها من ركن عينه وهي مستفرقة في التأمل والتفكير . . ولاحظ طول أهدابها وجمال قسماتها وصفر أذنيها وذكره ذلك بشيء فقال :

- بهذه المناسبة ، لقد عادت على القرط الذي سقط منك ليلة أمس .

ودس يده في جيبه وأخرج القرط فقالت أودري :

- ــ أين وجدته ؟. في الشرفة ؟.
- كلا . . كان على مقربة من درج السلم .

وتناولت القرط وكان ضخماً بالقياس الى اذنها الصغيرة فقال توماس :

ــ ألا تخلمين القرط حتى وأنت تستحمين ؟. ألا تخشين ان تفقدمه ؟.

ان اقراطي جميعاً من النوع الرخيص . . ولكني لا أحب الظهور بدونها
 بسبب هذا .

واشارت الى أثر جرح قديم في اذنها اليسرى .

فقال توماس:

- آه .. هل هنا عضك ذلك المكلب العجوز ؟.

فأطرقت أودري برأسها علامة الايجاب .

كانت وهي طفلة قد اسندت رأسها الى ظهر الكلب وكان الكلب يعاني من جرح في ساقه ، فضاق بها وعض أذنها .

قال توماس:

ولكن الأثر الذي تخلف عن العضة لا يكاد برى .

ــ انني لا اطبق ان يكون برجهي ما يعيبه .

كان يمرف مدى حرصها على الكمال .. كانت هي كلها مثالًا للكمال في

کل شيء .

قال:

ــ انك أجمل كثيراً من كاي .

- كلا يا توماس .. ان كاى جملة جدا .

- ظاهرياً.

ـ مل تعنى جمال الروح ؟.

- كلا ٠٠ بل أعني جمال الهيكل العظمي .

فضحكت أودري ، وتشاغل توماس باشعال غليونه ، ثم قال بهدوء :

- ماذا بك يا أودري ؟. يخيل إلي ان مناك ما يهمك .

- كلا ٥٠ لا شيء على الأطلاق.

- -- حدثني يا توماس . هل أبدر في بعض الأحيان غير طبيعية ؟
  - هراء .. انك ..
    - ماذا ؟
- -- انني افكر فيك دامًا . كا كنت قبل الزواج . . لماذا اقترنت بنيفيل يا أودرى ۴
  - لأننى أحببته .
  - أعلم ذلك . ولكن لاذا أحبيته ؟٠
- -- اظن انني احببته لانه كان ايجابياً . وسعيداً .. وواثقـــاً من نفسه .. وهي صفات كنت افتقدها في نفسي .. ثم لأنه وسع ..
- -- نعم • كان في نظرك الرجل الانجليزي المثالي.. فهو رياضي، ومتواضع، ووسم • ويستطيع الحصول على كل ما يريد •

فنظرت اليه اودري بحدة وقالت ببطء :

- انك مقته ١٠ أليس كذلك ٢٠

فتجنب نظرتها ، وراح يعيد اشعال غليونه الذي انطفأ . ثم قال :

- وهل يدهشك ان امقته ؟. ان له كل الصفات التي افتقر اليها انه يمارس الألماب الرياضية ، ويرقص ببراعة ، ويتحدث بطلاقة . وانا معقود اللسان مشوء الجسم ٥٠٠ ثم انه تزوج الفتاة الوحيدة التي احببتها .

فأطرقت برأسها رلم تجب ٠٠

قال محدة:

- انت تعلمين انني احببتك منذ كنت في الخامسة عشرة من عموك ٠٠ وما زلت احبك الى الآن ٠٠

فأسكنته بفولها :

- كلا ٠٠ ليس الآن ٠٠

- ماذا تمنين ؟.

- \_ انني الآن أختلف عما كنت قبلاً .
  - ـ کيف س

فنهضت وهي تقول :

ـــ لا أعلم .. انني لست واثقة من نفسي ..

ولم تكل عباراتها ودارت على عقبيها ، وانطلقت مسرعة في الطريق الى الفندق ..

وقيها هي تثب فوق الصخور ، إذا بها ترى نيفيل منبطحاً على الأرض ، أمام بركة ماء بين الصخور .

فنظر اليها وابتسم وقال :

- أهـذه أنت يا أردري ١٤. انني أراقب السمكات الصغيرة وهي تعبث في الماء .

فحئت كيانيه وراحت تنظر الى الماء.

سألما:

- هل ترينها ؟...

-- نعم ،

- مل لك في لفافة تبسغ ؟.

فتناولت لفافة اشعلها لها 60 وراحت تدخن دون أن تنظر اليه .

قال اودرى :

ــ نىم .

- كل شيء بيننا على ما يرام ؟ •

.. lab -

- انني حريص على أن تغوم بيننا صداقة وطيدة ·

ونظر المها بقلق فقالت:

- طبعاً . . طبعاً . .

- ــ أودري ...
- ولكنها نهضت وقالت :
- ــ ان زوجتك تاوح لك بيدها .
  - ـ من ۲۰۰ کاي ۲۰۰
    - \_ قلت زرجتك .

فنهض بدوره ووقف يتفرس في وجهها ثم قال بصوت خافت :

ــ أنت زوجتي يا أودري .

فأشاحت بوجهها ومضت في سبيلها ، بينها الطلق نيفيل للحاق بزوجته .

#### -9-

عندما وصلوا الى القصر اقترب هرساتل كبير الحدم من مساري إيلس وقال لها :

فهرولت ماري الى مخدع الليدي تريسيليان ٬ ووجدت السيدة العجـــوز شاحبة الوجه مضطربة الأعصاب .

منفت الليدي حالمًا أبصرت بها :

- كم يسرني أنك عدت أيتها العزيزة .. انني في أشد حالات الحزن والأسى . فقد مات مستر تربعز المسكين .
  - مات ۲ .
- نعم ٠٠ مات فجأة ٠٠ عقب عودته الى غرفته ليلة أمس ، ويبدو انه لم يتمكن حتى من خلع ثيابه .
  - هذا أمر يدعو إلى الأسف حمّاً ..

ــ كنت أعلم طبعاً انه ضعيف الجسم ومريض القلب ، فأرجو ألا يكون قد حدث هنا ما أجهده ، أو ان يكون قد تناول طعاماً لا يلائه .

کلا . . أنا واثقة من انه لم يحدث شيء من ذلك . وقد لاحظت انـــه كان مرحاً وفي حالة نفسية طيبة .

- انني حزينة جداً ، وأرجوك أن تذهبي الى فندق بالمورال للوقوف على مزيد من التقصيلات ، والاستفسار من مسز روجرز صاحبة الفندق عمسا إذا كان برسعنا عمل شيء . . .

اسألها عن موعد تشييم الجنازة .

ــ سأذهب فوراً لآتيك بالحبر اليقين ولكنني أرجوك ألا تحزني .. أما اعلم النها صدمة قاسية لك ، ولكن حاولي أن تتقبلها بمزيد من الرضوخ والهدوء .

\* \* \*

وعندما هبطت ماري إيلدن الى قاعة الاستقبال قالت الضيوف: لقد ماث مستر تريفز لملة أمس عقب عودته الى الفندق.

فهتف نيفيل :

\_ مسكين اا .

- ماذا أصابه ٢٠٠٠

- يبدر أنه اصيب بأزمة قلبية .

ففكر توماس قليلا ثم قال :

ترى هل السبب أنه صمد السلم 11.

فهتفت ماري :

**— صمد السلم ؟.** 

ــ نعم ، لقد تركته أنا ولاتيمر وهو يهم بصعود السلم .

- هذه حماقة منه .. لاذا لم يستخدم المصد ؟.
  - كان المبعد معطلا .
  - آه . . : هذا من سوء حظه .

## ثم استطردت قائلة :

ــ سأنطلق الآن الى فندق الملورال ، فالليدي تريد أن تعرف مسا إذا كان . منا أن نغمل شيئاً .

### فقال توماس:

- سأذهب معك .
- وسارا في الطريق إلى الفندق وقالت ماري :
  - ترى هل له أقارب يمكن أخطارهم ٢.
    - -- لا أعلم .. مل كان مازوجاً ؟.
      - لا أظن ذلك .

وعندما دخلا الفندق . . كانت مسز روجرز تتحدث الى رجـــل طويل . يناهز الأربعين ٬ وما أن رأى الرجل ماري حتى رفع يده محيياً وقال :

- طاب مساؤك يا مس إيلان .

# فأجابت :

- طاب مساؤك يا دكتور لازنبي . دعني أقدم لك مستر رويد .. لقد ا من لدن الليدي تريسيليان للاستفسار عما إذا كارب بوسعنا عمل شيء . فقالت مسز روجرز :

هذا كرم منكما . . تعاليا الى غرفتي .

وانتقارا جميماً الى قاعة استقبال صغيرة أنيقة . وهناك قال الطبيب :

- ـــ هل تناول مستر تريفز طمام العشاء عندكم ليلة أمس ؟
  - -- نمم .
  - كيف كان يبدو ؟ مل كان منفعلا .. او حزيناً ؟.

- كلا .. كان بادى المرح والسرور طول الوقت .

### فقالت مسز روجرز :

- انه كان شديد المناية بنفسه ، وأعتقد أننا وفرنا له كل وسائل الراحة.
   فقال الطبيب بلماقة :

#### فقالت مارى:

- كان يكون قد صعد درج السلم ؟..
- ــ نعم .. ولكنه ماكان ليفعل ذلك وهو يعرف مدى خطورة حالته .

#### فقالت مسز روجرز :

- انه كان يستخدم المصعد ويصر على ذلك بشدة .
  - واكن المصعد كان معطاً لماة أمس ولذلك . .

# فقاطمتها مسز روجرز قائلة في دهشة :

- أن المعمد كان يعمل طوال للة أمس يا مس إيلدن
  - وهنا سعل توماس رويد وقال:
- معذرة يا مسز روجرز .. انني رافقت مستر تريفز إلى هذا ، وكانت على
   المصعد لوحة تفيد أنه معطل .

#### فهتفت مسز روجرز :

- هذا غريب . ان المصعد كان سليساً .. ولم تكن هناك الوحة كالمن تذكرها . . هذا المسعد لم يصب بعطل منذ نحو ثمانية عشر شهراً .

فقال الطبيب:

ــ ألا يحتمل أن يكون أحد الخدم قد وضع هذه اللوحة بعد الانتهاء فترة عمله ؟..

فصاحت مسؤ روجرز ا

وغادرت الغرفة مسرعة وهي تنادي :

- جو ، جو ،

ونظر الطبيب الى توماس رويد في دهشة وقال :

- هل انت واثق بما قلت یا مستر روید ؟.

- تمام الثقة .

وعادت مسز روجرز ومعها حارس الباب الذي أكد أن المصعد لم يكن به أي عطل في اللمة السابقة .

وهنا قال الطبيب أن أحد النزلاء ربا وضع تلك اللوحة على سبيل الدعاية .

رانتهى الأمر عند هذا الحد .

وقال الطبيب رداً على أسئلة مارى إيلان أنه عرف من سائق سيارة مستر تريفز عنوان محامي هذا الأخير . وانسه ستصل به ثم يذهب للقساء الليدى تريسيتيان لينيئها بما يحكن عمله بشأن تشييم الجنازة .

وانصرف الطبيب وعادت سارى إيلان وتوماس رويد الى القصر . .

وفي الطريق قالت مارى :

ــ هل أنت واثق من انك رأيت تلك اللوحة يا توماس ؟.

- أنا ولوتسر رأيناها .

- هذا عجيب اا

كان اليوم هو الثاني عشر من شهر نوفمبر .

قالت ماري ايلدن بصوت كمن يتحدث الى نفسه .

ــ لم يېتى سوى يومان ..

وعضت شفتها على الأثر واحمر وجهها ، والتفتت نحو توماس رويد وقالت معتذرة :

- لا أدري في الحق ماذا دهاني .. انني طوال حيساتي لم أتعجل انتهاء زيارة كا أتعجل انتهاء ذيارة كا أتعجل انتهاء هذه الزيارة . كنا داغًا نرحب بنيفيل وأودري ونستمتع بوجودهما ممنا ، ولكننا في هذه المرة نشعر كأننا نجلس فوق شحنة من الديناميت يمكن أن تنفجر في أي لحظة ، ولهذا السبب قلت لنفسي عندما استيقظت هذا الصباح: لم يبق سوى بومان .. فان أودري سترحل بوم الأربعاء وسيرحل نيفيل وكاي يوم الخيس .

فقال توماس :

-- وانا سأرحل يوم الجمعة .

الله الله الحسبان .. فقد كنت بمثابة الحصن المنسع ، ولا أدري ماذا كان في استطاعتي ان أفعل بدونك ..

وصمتت لحظة ثم استطردت قائلة :

- انني لا افهم لم كل هذا التوتر ؟. ان أقصى ما يمكن ان يحدث هو ارب يدور حوار عنيف . . او ان بثور احد الأطراف . . وهذه امور مألوفة في كل مجتمع . ولكن المخارف تتجمع داعًا . . وقد انتقلت العدوى الى الخدم انفسهم ، فانفجرت إحدى خادمات المطبخ باكيسة صباح اليوم ، وأنذرتنا بترك العمل

لغير ما سبب . والطاهية متوترة الأعصاب وكذلك هرستال رئيس الحدم حتى جين باريت نفسها ، تلك التي نصفها دائماً بأنهسا اكثر ثباتاً من بارجة .. حتى هذه المرأة القوية قد ظهرت عليها دلائل التوتر العصبي .. وكل ذلك بسبب فكرة سخيفة خطرت لنيفيل ، وجعلته يحاول ترثيق أراصر الصداقة بين زوجتيه لكي يريح ضميره .

- وهي فكرة فشلت تماماً ..
- طبعاً . ان كاي ثائرة وأنا لا أتمالك من الاحساس بالعطف عليها ٠٠ هل لاحظت كيف كان نيفيل يتودد إلى أو دري ليلة أمس ؟ انه لا يزال يجبها ، وقد كانت تصرفاته كلها خطأ محزناً .
- كان ينبغي عليه أن يفكر جيداً قبل ان يقدم على الطلاق. ثم على الزواج.

ذلك ما نقوله نحن جميعاً ٠٠ ولكن ذلك لا يغير من الواقع شيئاً ٠٠ انني أرثى له حقاً ٠٠

- ـ ان أمثال نىفىل ..
  - نعم ۲.
- ان اولئك الذين على شاكلة نيفيل يتوهمون ان في مقدورهم الظفر بكل ما يريدون . واني أعتقد ان قصته مع أودري كانت اول صدمة صادفها في حياته ، ها هو الآن يحصد ما زرع ، لقد فقد أودري إلى الأبد ولن يستظيم الوصول اليها مرة اخرى مهها حدث .
- أظنك على صواب . . ومع ذلك فقد كانت أو دري تحبه عندما اقارنت به وكانا سميدين مما . .
  - ولكنها الآن لا تحبه ..
  - فتنهدت مارى ايلدن وقالت
    - -- من يعلم .

- وثمة شيء آخر .. يحسن بنيفيل أن يكون على حدر من كاي . انها امرأة خطرة .. ومتى غضبت فانها لن تقف عند حد .
  - ـ على كل حال لم يبتى إلا يومان .
  - وفي هذه اللحظة أقبل نيفيل قادماً من البيت .. قال :
- -- انني لا أصدق اننا في شهر سبتمبر .. فالحر يشتد يوماً بعد يوم .. حتى الكائنا في المنطقة الاستوائدة .
- ونهض قرماس ، وابتمد دون أن ينطق بكلة . فقسال نيفيل وهو يشمه ببصره :
  - يخيل إلى انه لا يطبق البقاء ممى في مكان واحد .
    - فقالت مارى:
    - ... ولكنه شاب ظريف.
- اننى الحالفك في هذا الرأى . فهو انسان ضيق الأفق شديد التشاؤم .
- أظن انه كان دائماً يرجو أن يقارن بأودري ، الى ان جئت أنت وظفرت بها .
- كان لا بد له من سبع سنوات على الأقل لكي يحزم رأيه ويطلب يدها 1. وأية فتاة تستطيم الانتظار كل هذه السنين ؟.
  - لمل آماله تتحقق الآن .
  - مل تعتقدين ان أودري ترضى بالاقتران برجل عبوس كهذا ؟.
    - اننى أعتقد انها تمبل المه .
- انكن يا معشر النساء أسوأ سماسرة الزواج 1. لمـــاذا لا تدعنها تنعم مجريتها بعض الرقت ٢. ألا تظنين انها سعيدة بهذه الحرية ٢.
  - قالت يبطء:
  - الحق انني لا أعلم .
  - أنا كذلك لا أعلم . . وليس هناك من يستطيع أن يسبر غور مشاعرها .

- وتربث لحظة ثم استطرد قائلا:
- ولكنها نخاوقة نبيلة . . وقد كنت منفلا حين تركتها .
- ومضت ماري الى البيت وهي تقول لنفسها للمرة الثالثة :
  - لم يبق سوى يومان .

أما نيفيل فانه راح يطوف بالحديقة ، حتى رأى أودري جالسة فوق جدار متخفض يطل على البحر .

- وأبصرت به أودري فوثبت من مكانها وأقبلت نحوه وهي تقول :
  - كنت أمم بالمودة الى البيت فقد حان وقت تناول الشاي .

قالت ذلك بسرعة ، دون ان تنظر اليه ، فسار يجوارها وهو صامت الى أن اقتربا من الشرفة التي تطل على الحديقة وحينئذ قال :

- -- هل أستطيم أن أتقدم اليك يا اودري ؟.
- فأجابت وهي تطبق بأصابعها على حاجز الشرفة :
  - ــ لمل من الأفضل ألا تفعل .
  - معنى هذا انك تعرفان ما أربد أن أقوله .
    - فلم تجب . وقال ·
- ما رأيك يا اودري ؟. الانستطيع أن نصيل ما انقطع وأن ننسى ما حدث ؟..
  - عا في ذلك كاي ؟.
  - ان ک*ای مو*ف تفهم .
    - ماذا تعنى ؟ .
- سأصارحها بالحقيقة . وأترك الأمر لكرمها ، سأقول لها انسك المرأة الوحيدة التي أحبيتها .
  - ولكنك كنت تحب كاي حين تزوجتها .
  - وان زواجي منها كان اكبر خطأ ارتكبته ، انني ..

وكف عن الكلام حين رأى كاي تخرج من باب قاعة الاستقبال ، وتقبــل نحوهما .. وشرر الغضب يتطاير من عينيها .

قالت:

ــ يؤسفني أن أفرض نفسي على هذا المشهد المؤثر .. ولكني أظن انه قد آن لى أن افعل ذلك .

فقالت أودري رهي تبتمد :

- سأخلى لكما الجو .

فصاحت کاي :

- هل نفثت سمومك وحققت أهدافك ؟ سيكون لي شأن ممك فيها بعد ؟
 أما الآن فسأسوى الحساب مع نيفيل .

فقال نعل :

-- اصغي الي ياكاي ٠٠ ان اودري لا شأن لها يهذا ٠٠ أنا وحدي الملوم ٠ - أى رجل أنت مجق السياء ؟ تترك زوجتك ونقترن بي ... وتطارحني

الحب في لحظة وتسأمني في اللحظة التالية .. والآن تريد العودة الى هذه القطة الماهتة التافية الحادعة .

ــ اصمق یا کای .

- تكلم ٥٠ ماذا تريد بالتحديد ؟.

فأجاب وقد فر لونه :

- اطلقي على أقبح الأسماء والصفات إذا شنت ١٠ ولكن ذلك لن يجديك فتيلا ١٠ انني لا استطيع الاستمرار معك ١٠ وقد وضح لي الآن انني كنت أحب أودري طهول الوقت ، وان حبي لك كان ضرباً من الجنون .

انني لا أصلح لك ايتها العزيزة ولن استطيع اسعادك . ومن الخير لنا أن نضم حداً لخسائرنا وان نفترق أصدقاء .

فسألته في عدرء مصطنع

- ماذا تقترح إذن ؟.

فأجاب درن أن ينظر المها ،

- اقترح الطلاق , بدعوى انني هجرتك .

ان الطلاق بتطلب وقتاً .

- سأنتظر .

- وحينها يتم الطلاق بعد عامين أو ثلاثة أعوام ٠٠ هل ستطلب الى اودرى المغرزة اللطفة ان تقارن بك مرة أخرى ؟

- ذلك إذا وافقت.

فصاحت كاي في حقد :

- انها ستوافق فاطمئن ٥٠ ولكن ماذا سيكون من أمري ٩.

- ستصبحين حرة وسيكون بوسعك أن تجدي رجلا أفضل مني .وطبيعي اننى سأرتب لك نفتة كبيرة تفي بكل حاجاتك .

- لا تحاول أن ترشوني . أصغ إلي يا نبغيل . انني لن أطلقك . القسد توجئك لأنني أحببتك . وأنا أعرف متى بدأ نفورك مني ٥٠ لقد بدأ حين صارحتك بأنني تتبتعك الى مدينة (ستوربل) ٥٠ كنت تعتقد ان القدر هو الذي جمع بيننا ، فخدش كبرياءك وخيلاءك ان تعلم انني التي دبرد: اجتماعنا ، ولكني لا أشعر بالخيجل بما فعلت انك أحبتني واقترنت بي ولن ادعك تعود الى تلك القطة الماكرة الدي نشبت مخالبها فيك مرة اخرى ٥٠٠ انني أفضل أن اقتلىك على أن اتركك تعود اليها . . هل سمعت سأقتلك ثم اقتلها . .

فأمسك بساعدها بمنف وقال:

اصمتي ١٠٠٠ اصمتي مجتى السهاء ١٠٠ لا ينبغي أن تحدثي مثل هذه

الفضيحة هنا ؟

ولم لا ا.. سوف تری .. سوف .

ولم تتم عبارتها ، فقد أقبل عليها هيرستال في تلك اللحظة . وقال بهدوئه المألوف :

- قد أعد الشاى بقاعة الاستقبال .

وافسح لها الطريق ، فانتقلا الى قاعة الاستقبال . وأخذت السحب تتلب. في الساء .

### -- 11 --

لم یکن قد دار بینه وبین کای حدیث عقب تنــاول الشای ، وحرص کل منها علی تجنب الآخر ..

وفي المساء 'تناول الجيم طعام العشاء في جو بالغ الكآبة .. فنيغيال شارد الذهن طول الوقت 'وكاى متجهمة الوجه رغم أسرافها في طلائه .. وأودرى جامدة في مكانها كتمثال من الرخام . ومارى إبلدن تبذل قصارى جهدها لاجتذاب الضيوف الى الحديث .. وتنظر الى توماس رويد في ضيق لأنه لا يعاونها في مهمتها .. حق هرستال نفسه كان مضطرب الأعصاب ويداء ترتجفان وهو بضع الصحاف على المائدة .

وبعد العشاء قال نيفيل:

- انني افكر في الذهاب الى إيسترهيد لكي العب البليارد مم إدوار الاتمر .

فقالت مارى

- في هذه الحالة يحسن بك أن تأخذ مفتاح الباب الحارجي حتى يتسنى لك الدخول إذا عدت في وقت متأخر .

\* \* \*

وانتقارا الى قاعة الاستقبال حيث تناولوا القهوة وأداروا جهــاز الراديو لسماع نشرة الأخبار .

وكانت كاي لا تقف عن التثاؤب منذ غادرت قاعة الطمام . ولم تلبث ان استأذنت في الانصراف لتأوى الى فراشها .

وأصني نيفيل الى نشرة الأخبار وبعض القطع الموسيقية ثم نهض ليذهبالى ايسترهيد فسألته مارى

مل ستذهب بالسيارة أم ستعبر النهر بالقارب ؟.

فأجابها :

- ـ بل سأعبر النهر بالقارب ، إذ لا معنى لقطع خمسة عشر ميلا بالسيارة .
  - ــ ولكن المطر لا يزال ينهمر .
  - ــ لا بأس ، سأرتدي ممطفي ٠٠ طاب مساؤكم ٠٠٠

ولكنه ما كاد يخرج الى البهو حتى لحق به هرستال وقال له :

-- ان الليدى ترغب في التحدث اليك

فنظر نيفيل الى ساعته .. وكانت الساعة قد بلغت العاشرة ، فهز كنفيه ، وقصد الى غرفة الليدى تريسيليان ودق بابها ، وانتظر قليلًا حتى سمع صوتهسا

# وهي تصبح

-- ادخل ،

وكانت الليدي قد تأهبت النوم وأطفأت ألوار يخدعها . فلم يبق مضيئًا سوى المصباح الصفير الذي تستمين به في القراءة .

ودخل نيفيل وأغلق البـاب وراءه ونحت الليــدي الكتاب الذي كانت تقرؤه جانباً . ورمقت نيفيل من فوق عويناتها بنظرة صارمة ، وقالت :

- أريد أن أتحدث اليك يا نيفيل .

فأجاب وهو يبتسم ·

- مأنذا مصغ اليك يا سيدتي الناظرة .

ولكن الليدي لم تبتسم وقالت :

- ثمة أشياء لا أسمح بها في بيتي يا نيفيل ، انني لا استرق السمع على أحد ، ولكن عندما تصر أنت وزوجتك على الصياح تحت نافذتي فانني لا أتمالك من سماع ما تقولان .. وقد فهمت بما سممته انك تفكر في طلاق كاي لكي تقترن مرة أخرى بأو دري . وهذا امر لا ينبغي أن تفسله ،، ولا أريد أن اسم عنه .

فيدأ ننفيل وكأنه يحاول السيطرة على غضبه وقال بايجاز :

انني اعتذر عن صياحنا تحت نافذتك ، اما فيها يتصل بمسا ذكرته غير
 ذلك فأننى اعده من شؤونى الخاصة ،

- كلا ٠٠ انه ليس من شؤونك الحاصة ١٠ انك استخدمت بيتي للاتصال بأودرى ، أو ان اودرى هي التي ٠٠

فقاطعها نيفل قائلا:

ـــ أن اودرى لم تفعل شيئًا في هذا الصدد .

مهما یکن من امر یا نیفیل ، فان کای هی زوجتك و لها علیك حقسوق

ليس بوسمك أن تحرمها منها او ان تنكرها عليها ، وأنا المالك من مصارحتك بأنها مسؤوليتك ويجب ان يكون واضحاً ،

فخطاً نيفيل نحوها خطوة وصاح بصوت ، رتفع :

-- لا شأن لك بهذا •

ولكنها لم تحفل باحتجاجه ومضت تقول

- وأكثر من ذلك ان او درى ستفادر هذا البيث غداً
- هذا ما لا يجب أن يحدث ، اننى لا اسمح بذلك ·
  - ــ لا تصرخ في وجهي يا نيفيل .
  - قلت لك اننى لا اسمح بذلك .

و في مكان ما من الدهليز ٬ سمع صوت باب يفلق -

ودهبت الوصيفة اليس بنتهام الى الظاهية مسز سبايسر وقالت لها وهي زائمة النصر بادية الاضطراب

- ماذا افعل بحق السياء يا مسز سبايسر ٠٠
  - ماذا حدث ؟
- لقد حملت الشاي الى مس باريت في غرفتها منسذ ساعة ولكنه اكانت نائمة فلم أشأ ان ازعجها ، ومنذ خمس دقائق ذهبت اليها مرة اخرى لأنهسا لم تحضر كالعادة لتحمل الشاي الى الليدي ، ولكنها كانت لا تزال مستغرقة في نوم عميق . وعبثا حاولت ان اوقظها ، كان لون وجهها نحيفاً .
  - يا إلمي ا. عل ماتت ٠٠
  - کلا ، انها تلتفس ، ولکن انفاسها خافتة متقطعة .
  - ـ. حسناً ، سأذهب اليها بنفسي ، وعليك ان تحملي الشاي الى اللبدي .

وحملت اليس بنتهام صفحة الشاي وانطلقت بها الى غرفة الليدي وطرقت الباب مرتين . ولما لم تسمع جواباً فتحت الباب ودخلت وبعد لحظة ، سمسع

صوت مقوط اقداح وأطباق وتهشمها كواندفعت اليس بنتهام من نخدع الليدى تريسيليان وراحت تهبط السلم وثبا وهي تصرخ في فزع . . كا لو كانت قسد رأت شمعا . .

ووجدت هرستال ينظف البهو قصاحت به :

- مسار هارستال ، لقد دخل اللصوص وقتلوا اللبدي ان في رأسها ثنبــا كبيراً . . والدم في كل مكان

# الفصل الرابع

# التحقيق

- 1 -

استمتع المفتش باتل باجازته كل الاستمتاع ، ولكنه اصبب بخيبة أمل في الأيام الثلاثة الأخيرة حين اضطراب الجو وهطلت الأمطار .

وكان باتل يتناول طعام الأفطار مع ابن اخيه المفتش ليتش حين دق جرس التلمفون .

وتناول ليتش السهاعة ، وأصغى طويلا ثم قال :

ــ مأحضر فوراً يا سيدي .

ووضع السماعة ، فقال باتل وقد لاحظ تجهم رجه ابن اخيه :

ــ هل ثمة شيء خطير ؟.

فأجاب ليتش:

- جريمة قتل ٥٠ ذهبت ضعيتها الليدى تريسيليان وهي سيدة عجروز معروفة جيداً في هذه الناحية . وتملك ذلك القصر القائم فوق الربرة في سولتكريك .

فأطرق باتل برأسه واستطرد ليتش قائلا :

وعندما وصل الى الباب ، نظر الى باتل وقال بلهجة المتوسل :

- هل أستطيع الاعتاد على معونتك في تحقيق هذه القضية يا عماه النها أول قضية من نوعها بالنسبة الى . .

ــ سأعاونك طالما كنت هنا ٥٠ مل هي قضية سطو وقتل ؟

-- لا أعلم بعد ٠٠٠

### - 7 -

بعد نحو نصف ساعة ، كان الماجور روبرت ميتشل يتحدث الى ليتش وعمه بلهجة جدية ٠٠ قال :

- من الواضح ان الجريمة ارتكبها شخص أو اشخاص من اهل القصر ٠٠ إذ لا يوجد أي أثر يـــدل على سطو من الخارج ٠٠ وكانت جميع النوافذ والأبواب مفلقة في الصباح ٠

ثم التفت الى باتل وقال :

- إذا اتصلت باسكوتلانديارد ، فهل نظن انهم يوافقون على اعارتك لتحقيق هذه القضية ؟. انك موجود في المنطقة فعلا ، ثم هناك صلتك العائلية بالمنش ليتش م فاذا وافقت فسيكون معنى ذلك إنهاء اجازتك .

فقال ماتل :

لا مانع لدي يا سيدي ٠٠ بحسبك ان تتصل بالسير إدجار كوتوني ٠٠٠ مدس اسكتلنديارد ، انه صديقك اليس كذلك ٩.

- نعم ٥٠٠ وأعتقد انني استطيع اقداعه ٥٠٠ سأتصل به .
  - هل تظن انها ستكون قضية هامة يا سدى ؟.
- مها يكن أمرها ، فانني لا أريد ان يحدث أي خطأ في سير التحقيق أو
   في توجيه الاتهام .

### - 4 -

وقف باتل وليتش بباب المخدع الفخم .

وبداخل الخدع ، كان أحمد ضباط الشرطة يقحص البصمات على مقبض مضرب الجولف ماوث بالدماء وقد علقت به بعض شعرات بيضاء.

بينها انحنى الدكتور لازنبي ، طبيب شرطة المنطقة ، فوق جثان الليدي ويسلمان .

وأخيرأ اعتدل الطبيب وقال

- انها ضربت من الأمام بقوة ، فهشمت الضربة الأولى الرأس وأحدثت الوفاة .. ولكن القاتل استمر يضرب للتأكد من القضاء عليها .

فسأله لمتش

- ــ ومتى حدثت الوفاة ٢.
- ـ بين الساعة العاشرة ومنتصف اللمل .
- الا تستطسم تقريب المدة الزمنية ؟.

فأحاب الطبيب

إذا وضمت جميع العوامل في الاعتبار ؛ فانني لا أستطيع أن أقول سوى ان الجريمة وقمت في وقت لا يقلءن الساعة العاشرة ولا يتجاوز منتصف الليل .

- ــ وهل أداة الجريمة هي هذا المضرب؟.
- ... ذلك واضح ، ومن حسن الحظ ان القاتل تركه ، وإلا مــــا امكن الاستدلال على نوع الإداة التي استخدمت ، ولا بد أن يكون القاتل قــد وقف الى يين الفراش إذ لا يوجد مكان كاف الى اليسار .
  - ــ مل تعتقد ان القاتل كان أعسراً ؟
- لا أستطيسم ان اقطع في ذلك برأي ٠٠ ان التفسير الواضح هو أن الفاتل أعسر ، ولكن يحتمل أن تكون السيدة قد أدارت رأسها قليلًا الى اليسار حين هم الفاتل بضربها .

فقال باتل في هدره:

- ــ ولكن مل تستطيم ان تقسم على ان مذا المضرب مو أداة الجريمة ؟.
- كلا .. استطيع فقط ان أقسم انه ربما كان أداة الجريمة . على انني سأقوم بتحليل الدم العالق به للتحقق من انه من فصيلة دم المجنى عليها . كذلك سأقوم بفحص الشمرات البيضاء .

فقال باتل موافقاً:

- نمم . . يحسن التحقق من هذه الأمور .
- هل ترتاب في ان هذا المضرب هو أداة الجربمة أيها المنتش ؟.

فأجاب باتل:

- كلا . انني رجل بسيط اؤمن بما أرى .. لقد ضربت الجنى عليها بأداة ثقيلة .. والمضرب ثقيل .. • ثم انه مارث بالدم ، وعليه شعرات بيضاء . دم الجنى عليها وشعرها بغير شك .. انه اذن أداة الجرية .

فسأل لبتش:

ــ هل كانت الجني عليها نائمة حين ضربت ؟

فأحاب الطسب:

أعتقد انها كانت مستيقظة ع فدلائل الدهشة تبدر على وجهها .. ورأيي الشخصي انها لم تكن تثوقع ما حدث . فلم تقاوم . ولم تشمر بخوف او هلم وأكبر الظن انها كانت قد استيقظت لنوها . فلم تدرك ما محدث . او انها عرفت في القاتل شخصاً لا يمكن ان يقدم على ايذائها .

ــ ولم يكن مضاء سوى المصباح الصفير بجوار الفراش ؟.

. نعم . ولذلك دلالتان اما ان تكون السيدة قد شعرت فجسأة بدخول أحد فأضاءت المصباح او أنه كان مضاء قبل وقوع الجريمة .

وفي هذه اللحظة ، نهض الضابط جونز ، اخصائي البصهات وقــــــال وهو بيتسم .

. ان البصلت راضحة على مقبض المضرب كل الوضوح .

فتنهد ليتش بارتياح وقال :

- ذلك يبسر مهمتنا كثيراً.

فقال الطسب:

. لا شك أنه قاتل ظريف . ترك أداة الجريمة . . وترك بصمات اصابعه . ومن المحب أنه لم يترك كذلك بطاقته .

فقال بائل:

لا بد أنه فقد صوابه بعد الجرية .

- ذَلَكُ مُحتمل . سأذهب الآن لفحص المريضة الأخرى .

- أية مريضة ؟.

. - لقد اتصل بي كبير الخدم قبل اكتشاف الجريمة ، وقال لي ان وصيفة اللمدى في حالة غيبوبة تامة .

- ماذا أصامها ؟.

ــ تناولت غدرًا قويًا . . وكانت في حالة سيئة ولكني أعتقد انها ستنجو . فنمنم باتل قائلًا :

-- رصيفة الليدي !.·

واستقرت عيناه على شريط الجرس الذي يتدلى فوق وسسادة الليدي ترسلمان . فقال الطنب :

- ـ نعم . لو قد أحست الليدي مخطر لبادرت الى جذب هذا الشريط . ولكن دون جدوى . . فقد كانت الوصيفة في حسالة لا تسمح لها بسماع رنين الجرس .
  - مل تعني ان الوصيفة خدرت عمداً ؟ ألم تتمود تعاطي المقاقير المخدرة فقال باتل :
- كلا . لم أجد في غرفته الرأ لمقاقير مخدرة . . ولكني وجدت أثر الحدر في قدح شاي تناولته في المساء لقد تعودت أن تتناول الشاي قبل أن تأوي الى فراشها .
  - لا بد ان يكون الفاتل بمن يعرفون طباع أهل البيت جيداً ..

وتم التقاط صور غرفة النوم ٬ والجشمة وتسجيل الأبعاد والمساحات وخلا الجو للمفتش باتل وان اخيه فقال الأول :

- الآن يجب أن نحصل على بصات اصابع أهل البيت جميعاً • ولكن في رفق وأدب • ودون إكراه • وستكون النتيجة أحد امرين • اما أربي بصابهم لا تنفق مع البصات التي وجدت على المضرب • او ان بصات أحدم تنفق معها • وفي هذه الحالة .
  - ــ وفي هذه الحالة نكون قد وضمنا أيدينا على القاتل ...
    - أو على القاتلة .
    - فهز ليتش رأسه وقال:
- كلا ١٠ انها بضهات رجل ١٠ انها اكبر كثيراً من بصهات اللساء ١٠ ثم ان هذه جريمة لا مرتكبها إلا رجل.
- نعم انها جريمــة وحشية لا يرتكبها إلا رجل قوي ٥٠ وعلى شيء من

- الغباء • هل تعرف من أمل البيت احداً تنطبق عليه هانان الصفتان ؟.
  - انني لا أعرف أحداً هنا .. وهم جميعاً الآن في قاعة الطمام .
    - هلم بنا اليهم ٠٠
    - والقي باتل على الجثة نظرة أخيرة وقال وهو يمضي الي الباب:
      - كانت غنية ١٠ أليس كذلك ؟. من الذي يرثها ؟.
        - قصاح ليلش:
- -- هذا أول ما يجب الاستدلال عليه . ، فلمه ان يقودنا إلى معرفة القاتل . فنظر باتل إلى قائمة في يده وراح يقرأ الأسماء :
- مس ماري ايلدن ، مستر رويد ، مستر سترينج ، مسز سترينج ، مسز أودري سترينج . كثيرون بحماون اسم سترينج . .
  - -- انهم ٬ على ما فهمت ٬ مستر نيفيل سترينج وزوجتاه .

كانت الأسرة مجتمعة حول ماقدة الطعام ، فنظر المنتش باتسل الى وجوه أفرادها لتقييمهم بطريقته الخاصة ، ولوقد عرفوا رأيه فيهم بعد هذه النظرة لتولتهم الدهشة . • .

كان رأياً متحيزاً ، بمرف النظر عن المبدأ القانوني الذي يمتبر الناس أبرياء الى أن تثبت ادانتهم . .

كان باتل ينظر الى كل شخص في عيط الجرية باعتباره قاتلاً وقد انتقلت عيناه من ماري ايلدن الشاحبة الوجه التي تتصدر المائدة وكأنها تمثال من الحجر، الى توماس رويد الذي يحشو غليونه ، فالى أودري التي تراجمت بقعدها إلى الوراء وباحدى يديها قدح قهوة وبيدها الأخرى لفاقة تبغ فنيفيل الذي جلس مذهولاً وراح يحاول اشمال سيجارته بأصابع مرتجفة ، فزوجته كاي التي استدت مرفقيها الى المائدة . وبدأ شحوب وجهها وراء المساحيق والدهون . . وقال المفتش باتل لنفسه :

- اذا كانت هذه هي ماري ايلدن فانها امرأة قوية الارادة لا يمكن ان

تؤخذ على غرة . أما ذلك الرجل المتجهم الذي يجلس بجوارها فانه يماني من مركب نقص ربما بسبب اصابة ساقه بعاهة ٥٠ وأما المرأة فلا بد انها احدى الزوجتين . انها توشك ان تسقط هلما . وهذا الرجل انه مستر سترينج . لقد رأيته في مكان ما قبل الآن . . انه متوتر الأعصاب فعلا ويكاد أن ينهار . . أما ذات الشعر الأحمر ٥٠ فانها امرأة سريعة الانفعال والفضب ٥٠ ولكنها ذكية .

وفي هذه الانتساء ، كانت ماري ايلان تقدم الضيوف الى المفتش ليتش ، وقالت في النهاية .

ان ما حدث كان صدمة شديدة لنا جميعاً ، ومن تحصيل الحاصل ال القول اننا على استمداد لتقديم كل معونة بمكنة .

فقال ليتش وهو يعرض مضرب الجولف:

- دعوني اسألكم اولاً . . هل بعرف أحدكم شيئًا عن هذا المضرب ؟ .

فصاحت كاي في هلم :

- مذا مخنف المل مذا مو

وأمسكت عن اتمام عبارتها ، بينا نهض نيفيل وقال وهو يدور حول المائدة :

... انه يبدر وكأنه احد مضاربي .. مل تسمح لي بأن اراه ؟.

فأحاب المنتش:

-- لا مانع الان من ان تتناوله وتفحصه .

ولم تترك كلمة ( الآن ) اي اثر في نفوس الحاضرين .

وتناول نيفيل الممرب وفحصه وقال :

- يخيل الي انه احد مضاربي . . ولكني استطيع ال الحقق من ذلك بعد لحظة . .

ثم نظر الى ليتش وباتل وقال :

-- تمالدا معى .

وتقدمها الى دولاب كبير تحت درج السلم ، وفتحه ودهش باتل حين وجد الدرلاب حافلاً بضارب التنس ٥٠ وتذكر في ذات اللحظة ابن رأى نيفيل من قبل .

قال :

- ــ لقد رأيتك تلمب التنس في ( ويبلدرن ) يا سيدي .
  - آه .. أحقا ؟.

وراح يخرج مضارب التلس ، الى إن تكشفت له حقيبتان في قاع الدولاب مليئتان بمضارب الجولف .

قال:

- ـــ لا يوجد هنا من يلعب الجولف سواي انا وزوجتي . . والمضرب الذي يبدك هو من النوع الذي يستخدمه الرجال . نعم . انه مضربي .
  - شكراً لك يا مسار سارينج . مذا يكفى .

فقال نيفيل:

- ما يدهشني ٠٠ هو ان شيئاً لم يفقد من البيت ، وانه لا يوجد ما يدل على أن هناك من حاول الدخول عنوة ٠٠ أما الحدم فأنهم جميعاً فوق الشبهات

فقال ليتش:

- -- سوف أتحدث الى مس إيلدن بشأن الخدم ٠٠ أما الآن فانني أرجــو أن تذكر لي اسم محامي الليدي تريسيليان أن امكن .
  - أنه مساتر ترباوني ومكتبه في سان لو .
- شكراً لـك يا مسار سارينه و و سوف نستفسر من مسار ترياوني عن فروة اللدى و و
  - تعني انك تريد الاستفسار عمن يرثها ؟.
  - نعم . أريد معرفة وصيتها وما أشبه ذلك .

- اما الرصية فلا علم بها . . اما ثروة الليدي الشخصية فانها لا تكاد تذكر
   ولكنى أستطيع أن أحدد لك مجموع الممتلكات
  - -- نعم ؟.
- لقد اوصى زوجها السير ماتيو تريسيليان بكل ثروته وممتلكاته لها ،
   على ان تؤول بعد موتها الى أنا وزوجتى .

فيتف لنتش:

- أحقا - -

ورمق نيفيل بنظرة جعلته ينكش واستطرد قائلا:

- هل تمرف مقدار الثروة يأمستر سترينج ؟.
- لا أستطيع أن اذكر القيمة بالتحديد ٠٠ ولكني اعتقد انها حوالي مائة
   الف جنمه .
  - لكل منكا ؟ انت وزوحتك ؟.
    - -- بل لنا مماً.
    - مبلغ جسم ا.

فابتسم نيفيل وقال بسرعة :

- أنا شخصنا أمثلك ثروة طائلة .. ولا حاجة بي إلى أموال الآخرين .

وعادوا جميعاً إلى قاعة الطمام • • وهناك اتخسف المقتش ليتش الخطوة الثانية ، وهي الخاصة ببصات الأصابع . فقال انها مسألة روتينية لاستبعاد ما يوجد منها في مخدع الليدي • • وأبدى الجيع استعدادم لإعطاء بصماتهم ، فذهب بهم ليتش إلى قاعة المكتبة حيث كان الضابط جونز في انتظاره .

وشرع باتل وليتش بعد ذلك في استجواب الحدم فأوضح هرستال طريقته في غلق الأبواب وأقسم انه وجدها في الصباح كما تركها في المساء ، وقال أنه لم يوصد الباب الحارجي بالمزلاج لأن نيفيل كان قد ذهب إلى فندق ايسترهيك وكان من الحتمل أن يعود في وقت متأخر .

- فسأله ليتش:
- ۔ هل تمرف مق عاد ؟.
- نعم ٥٠ عاد حوالى الساعة الثانية والنصف صباحاً ، فقد سمعت صوت وقوف سيارة ، ثم فتح الباب ودخل مستر نيفيل ، وصعد السلم .
  - ومتى غادر هذا البيت ليذهب إلى الفندق؟.
- حوالى الساعة العاشرة وعشرين دقيقة . . لقد سممت صوت غلق الباب الحارجي عقب انصرافه .

كانت هذه هي كل المعاومات التي استطاع ليتش أن يستقيها من هرستال؛ أما الحادمات والرصيفات فكن في حالة من الهلع جعلت من المستحيل الوقوف منهن على ما يفيد التحقيق ...

وعندما انصرفت آخر وصيفة ، نظر ليتش إلى عمه ليستطلع رأيه فقال هذا :

... ادع الخادمة الطويلة القامة ذات العينين الجاحظتين ٥٠ إذ يخيل إلي أنها تمرف شديًا .

وجاءت الحادمة ، واسمها ( أما وياز ) ، فقال لها إتل بلطف :

- دعيني أسدي لك نصيحة مغيدة يا مس ويلز ٠٠ من الخير لك ألا تكتمي شيئًا عن رسال البوليس لأن ذلك مجملهم ينظرون اليك بمين الارتياب ٠٠ هل فهمت ما أعنى ؟
  - أؤكد الكأن ٠٠
  - فأسكتها باتل بأن رفع يدم وقال :
  - ــ انك رأيت أو سمت شيئًا ١٠ قما هو ؟.
- -- إن ما سمعته سمعه مستر هريستال أيضاً ولكني واثقة من انه لا صلة له الجرعة .
  - ريما . . ماذا سمعت إذن يا مس وياز ؟

- كنت في طريقي إلى غرفتي بعد الساعة العاشرة ، ومررت بمخدع الليدي تريسيليان وسمعتها ومستر نيفيل يتحدثان بأصوات مرتفعة غاضبة لا تدع جالات للشك في انها كانا يتشاجران .
  - هل تذكرين شيئًا ما قيل ؟
    - انني لم اكن انست .
  - مفهوم ، ولكن من المحقق انك سمعت بعض الكلمات
- كانت الليدي تقول انها لا تسمح بأن يحدث شيء معين في بيتها ٠٠ وكان مسار نفسل يقول لها ان ذلك ليس من شأنها .

ولم يستطع باتل الوقوف من الخادمة على اكثر من ذلك، فأذن لها بالانصراف وقال لبتش :

- لا بد ان يكون جونز قد عرف شيئًا من البصات .
  - من الذي قوم بتفتيش الفرف ؟
    - الضابط ويلمز .
- وفي هذه اللحظة ، اطل ويليمز برأمه من الباب وقال .
- يوجد بغرفة مستر سترينج شيء أربد منكما ان ترياه .

نتبماء الى الجناح الذي يقيم به نيفيل ٬ ووجدا على ارض مخدع هذا الأشير كومة من الثياب تتألف من صروال أزرق وجاكبت من نفس اللون .

- فسأل لمتش محدة
- ان وجدت هذه الثباب ؟
- كانت ملقاة في قاع الدولاب ٥٠ انظر إلى هذا يا سيدي .
  - واشار إلى اكام الثوب واستطرد قائلًا :
- هل ترى هذه البقع الداكنة ؟ انهاء دماء تاوث الكم كله .
  - فتبادل باتل ليتش نظرة ذات معنى ، وقال الأول :
    - ۔ هل تمة شيء آخر ؟

- ــ توجد كمنة كبرة من الماء على ارض الغرفة .
- تعني انه غسل آثار الدماء عن يديه بسرعة ؟. ولكن الماء قريب من النافذة ؟ وقد هطل المطر مدراراً لماة أمس .
  - ليس بالفزارة الى تصنع مثل هذه البركة .
    - فصمت باتل ٠٠

كان يتخيل صورة رجل تاوثت يداه واكامه بالدم ،فخلع ثيابه ودسها في اعماق دولابه ، ثم راح يزيل بالماء آثار الدماء عن يديه .

ونظر باتل إلى باب في الجدار فقال ويليمز :

- هذا الباب يؤدي إلى غرفة مسر سترينج وهو مغلق .
  - مغلق ؟ من هذا الجانب ؟.
    - · بل من الجانب الآخر .
    - ففكر باتل لحظة ثم قال :
  - -- دعنا نرى كبير الخدم مرة الحرى
- وجاء هرستال ، وكان منوتر الأعصاب ، ففاجأه باتل بقوله :
- لماذا لم تذكر لنا انك سممت المشاجرة التي حدثت بسين مستر سترينج
   والليدي تريسيليان ليلة امس يا هرستال ؟
- الراقع انني لم أعرها أية أهمية ٠٠ فانها لم تكن مشاجرة ٬ وإنما مجرد خلاف ودي في الرأي ٠٠
  - ماذا كان مستر سترينج يرتدي أثناء المشاء ليلة أمس ؟
    - ففكر هرستال قليلا ثم قال:
    - -- كان يرتدي ثوبا أزرق اللون
- فهز باتل رأسه سراراً ، وانصرف هرستال ، وفي ذات اللحظة دخل جونز وهو بادى الانفمال

قال:

... لقد حصلت على بصابهم جميعاً ٠٠ ولا ع جد بينها سوى بصبات شخص واحد تماثل تلك التي وجدت على يد المضرب ٠٠

فسأله باتل:

- من هو ؟.

- إن البصبات التي وجدت على يد مضرب الجولف ، هي بصبات مستر نيفيل سترينج .

فاعتدل باتل في مقمده وقال:

-- هذا مجسم الأمر .

- { -

تنهد الماجور ميتشيل وقال :

ـ يبدر أنه لا مفر من استصدار امر بالقبض عليه ١٠٠ ان الادلة اكثر من كافعة ١٠٠

نقال لشش:

- يخمل الى ذلك يا سدى .

- إن الدافع إلى الجريمة واضح . و هو حصول سترينج آخر شخص رآها على قيد الحياة . و هناك شاهدان يقرران انها سماه يتشاجر معهــا . ، ثم هناك ثيابه الملطخة بالدماء ، وبصات أصابعه التي لا يوجد على يــد المضرب بصيات سواها .

فقال ليتش:

- لقد كنت دائمًا أحب مستر سترينج . . فهو جنتلمان ورياضي وكثيرًا ما

التقبت به في هذه النطقة .

فقال بائل:

- رهل ثمة ما يمنع الجنتامان من أن يكون قساتلاً ؟. على أن الشيء الذي يثير قلقي هو المضرب . .

فهتف ميتشل:

- المفرب ٢

- نعم يا سيدي ٥٠ المضرب ٥٠ أو الجرس ٥٠ او كلاهما .

- ماذا تمنى ؟

- إذا كان مستر سترينج قد دخل الخدع وتشاجر مع الليدي وفقد أو أعصابه وأهوى على رأسها بالفرب ، فعنى هذا ان الجرية لم تكن متعمدة أو مديرة ٠٠ وإذا كانت الجرية غير مديرة او متعمدة ، فلساذا حمل مضرب الجولف في تلك الساعة من الليل ؟. ذلك إذا افترضنا أنه فقد اعصابه وهو ما استبعده ، فقد رأيته في ملاعب التنس فكان من أهدأ اللاعبين وأقدرهم على فسط مشاعره .

أما إذا كانت الجريمة مدبرة بهدف الاستيلاء على ثروة العجوز فان ذلك يتفق مع فكرة تخدير الوصيفة حتى لا تلبي رنين الجرس ، ولكنه لا يتفق مع حدوث المشاجرة واستخدام المضرب ٠٠

لو كانت الجريمة مدبرة لحرص على تجنب المشاجرة ، ولتسلل إلى المحمدع بينا الوصيفة محدرة ، وهناك يقتل العجوز ويزيل آثار الدماء عن المضرب ويعيده إلى مكانه ، ويصطنع من الأدلة ما يوحي بأن الجريمة ارتكبت بهدف السرقة .

فقال مششل:

... ان استدلالاتك لا تخاو من المنطق يا باتل ...

- الشيء الوحيد الذي يقلقني هو المضرب . . كيف كان يمكن لشخص

عن خمسائة جنيه في المام ، وانها أوصت بهذا إلايراد لمس ماري ايلدن ، وتركت بمض النقود لكل من هرستال كبير الحدم ، وجين باريت وصيفتها . فقال بانل :

- ها هم ثلاثة أشخاص يتمين علينا أن نراقبهم .

فابتسم ميتشيل وقال:

.. انك ترتاب بكل انسان يا باتل .

- هناك جرائم قتل كثيرة ارتكبت طعماً في الحصول على مبالغ لا تتجاوز الحسين جنبها . . اليك مثلا جين باريت ١٠ انها تفيد من وصية الليدي تريسيليان ١٠ افلا محتمل أن تكون قد تناولت الحدر حمداً لتبعد عنها الشيات ٢.

إنها كانت قاب قوسين او أدنى من الموت ٬ وقد منعنا الطبيب
 من استجوابها .

- لعلما اسرفت في تناول الخدر بدافع الجمل • • وما يقال عن جين باريت يصم ان يقال ايضاً عن ماري ايلدن وهرستال .

فقال ستشل:

- على كل حال أنا اترك الأمر لكما .. فامضا في المهمة إلى نهايتها .

-0-

غادر المغتشان باتل وليتش مكتب ميتشيل ، وعادا توا إلى القصر حيث وجدا الضابطين وبليمز وجوئز في انتظارهما ، وقال الأول أن قام بتغتيش غرف الحدم ولم يجد بها ما يثير الشك ، وانه أرسل ثوب نيفيسل سترينج إلى

الممل لتحليل بقم الدم ومعرفة فصيلتها . وقال جونز انه احتجز ضيوف القصر في قاعة الطمام ولم يسمح لهم بمادرتها ، وحينئذ التفت باتسل إلى ليتش وقال له :

- عليك الآن باستجوابهم ، إفعال ذلك مجزم ، وابدأ بنيفيل سترينج ..

وانتقل الفتشان إلى قاعة المكتبة وجلسا أمام إحدى الموائد بينا اتخف أحد رجال الشرطة مكانة في احد الاركان واستمد لتسجيل كل ما يقال في التحقيق . .

وجاء نيفيل ، وكان شاحب اللون متوتر الأعصاب فقال له ليتش:

سالقي عليك بعض الاسئة عن تحركاتك ليلة أمس يا مستر سترينج ...
 وأود ان ألفت نظرك الى انك لست مرغماً على الاجابة على هذه الاسئلة وارث
 من حقك ان تستمين بمحامك إذا شئت

فأجاب نيفيل ببساطة:

- سل ما شئت ...

كذلك يجب ان احذرك بان ما ستقوله سيسجل عليك وسيكون دليلاً
 أمام المحكة .

فلمعت عينا فيفيل بغضب رصاح :

۔ مل تهددنی ؟

کلا یا مستر سترینج .. اننی أحدرك .

فهز نيفيل رأسه وقال :

اظن ان هذه كلها اجراءات روتينية . سل ما شئت .

- أخبرني ماذا فملت ليلة أمس . . منذ ان تناولت طمام العشاء .

- بعد العشاء / انتقلنا الى قاعة الاستقبال حيث تناولنا القهوة واستمعنا الى الاذاعة / ثم قررت الذهاب الى فندق ايسترهبد لمقابلة احداصدقائى .

- ما اسم هذا الصديق ؟.
- لاتس ، ادرارد لاتس ،
- هل هو أحد اصدقائك القربين؟.
- ... انه صديق فحسب .. وقد زارة هنا وتناول الطمام معنا .

#### فقال باتل:

- الم بكن الوقت متأخراً للذهاب الى فندق ايسترهيد ؟.
  - ان الفندق مفتوح طوال الليل .
- ــ ولكن القوم في هذا القصر بأرون الى القراش في وقت مبكر .. أليس كذلك ؟.
- نعم . ولذلك أخذت مفتاح الباب الخارجي حتى لا يضطر أحد الخدم السهر وانتظار عودتي .
  - ــ ألم تفكر زوجتك في مرافقتك ؟.
  - كلا . . كانت تشمر بصداع ، فذهبت الى غرفتها بعد العشاء .
    - تكلم يا مستر سترينج .
- -- وعندما همت بمنادرة البيت ، جاءت جين باريت وصينة البدي وقالت لى ان الليدي تريد التحدث الى ، فذهبت الى عندعها .
  - اعتقد أنك آخر من رأى الليدي على قيد الحياة يا مستر سترينج .
    - اظن ذلك . وكات عندما رأيتها في احسن حال .
      - كم من الرقت قضيت معها ؟.
      - نحو عشرين دقيقة او نصف ساعة ...
        - ومثى غادرت البيت ؟.
- -- حوالي الساعة الماشرة والنصف ، ولحقت بقارب العبور ، وذهبت الى فندق ايسترهيد حيث وجدت لاتيمر بعد ان مجئت عنه بعض الوقت ، فتناولنا بعض الشراب ولعبنا البلياردو ومر الوقت بسرعة ، فلم استطع اللحاق بالقارب

الذي ينتهي عمله عادة في الساعة الواحدة والنصف صباحاً. فعرض علي لاتيمر مشكوراً ان ينقلني بسيارته ... فيدور بي حول (سولتنجتون) أي مسافة سنة عشر ميلا تقريباً ، وقد غادرنا الفندق في الساعة الثانية ووصلنا الى هنا حوالي الساعة الثانية والنصف ، فقصدت الى غرفتي مباشرة ولم أر او أسمم ما يريب .. كان الجيع نياماً .. وفي الصباح ، سمعت الخادمة تصرخ ..

- ماذا كان موضوع حديثك مع الليدي تريسليان ؟.
  - ــ تحدثنا في أمور كثيرة .
  - ـ هل كان الحديث ودياً ؟.
    - طبعاً .
- ألم يقم بينكما شجار عنيف ؟. من الأفضل ان تقول الصدق .. فان بوسمي ان أذكر العبارات التي سمعت من حديثكما .
  - قام بيننا خلاف في الرأي .
    - ما سب الخلاف ٩.
- الواقع انها شدیدة التزمت و تحب دانماً ان تفرض ارادتها على الآخرین . .
   لقد اختلفنا في الرأي و احتدمت المناقشة بیننا و لکننا افترقنا صدیقین . .
   و اتفقنا على ألا نتفق .
- انك اعترفت صبياح اليوم بان المضرب الذي استخدم في الجرية هو
   مضربك . فبهاذا تفسر بصاتك عليه ؟.
  - انه مضربي . وطبيعي ان توجد عليه بصات أصابعي .
  - ان وجود بصاتك عليه يدل على انك آخر شخص امسك به .
    - قد يكون هناك من استخدم القفاز في الامساك به ٠
      - لو صح ذلك لحما القفاز آثار بصاتك .
        - ــ لا أعلم ١٠٠ الحق انني لا أعلم ٠

- هل لدیك ما تفسر به وجود آثار دما، علی أكمام ثوبك ؟
  - آثار دماء هذا مستحمل ٠٠
  - ألم يحدث مثلا أن جرحت يداير.
  - -كلا ١٠٠ ان كل هذا جنون ١٠ انني لا أكاد أفهم شيئا.
    - فقال باتل:
    - ان الحقائق واضحة بمافيه الكفاية .
    - ولكن لماذا اقدم على ارتكاب جريمة كهذه ؟
    - اننى اعرف الليدي تريسليان منذ نعومة أظافرى .
  - لقد ذكرت بنفسك أنك سترث بعد موتها ثروة طائلة .
- \_ ولكني لست بحاجة الى النقود ، وفي استطاعتي ان أثبت ذلك . . دعني الصليمد والبنك الذي أتعامل معه . . تحدث اليه بنفسك . .
- فوافق باتــل ، وتم الاتصال التليفوني وتحدث ليتش الى مدير البنك ، ثم وضم الساعة .
  - فسأله نيفيل بلهفة:
    - ماذا قال ؟.
  - قال ان لك رصيداً ضخما .
  - أرأيت انني لم أذكر سوى الحقيقة ؟.
    - فقال باتل بصوت رقبق :
- .. ان لدينا من الأدلة ما يبرر استصدار أمر باعتقالك يا مستر سترينج .. ولكننا لم نفمل ذلك لانبات براءتك .
- ــ هلْ معنى ذلك أنكم مقتنعون بانني مرتكب الجريمة ولا ينقصكم إلا معرفة الدافع المها ؟.
  - فتمادل المفتشان نظرة ذات معنى ولزما الصمت .
    - فهتف نيفيل:
    - ــ يا إلمي .. كأنني في حلم مزعج !.

عندما دخلت كاي قاعة المكتبة كانت تشمر بمزيج من الحوف والفضول . ولكن ليتش استدرجها بلطف الى الحديث عن اللية السابقة فقالت انها شمرت بصداع فأوت الى فراشها ولم تستيقظ إلا صباحاً على صراخ الخادمة .

وهنا تدخل باتل في الحديث وسألها :

- ألم يذهب زوجك إلى غرفتك للاطمئنان عليك قبل أن يغادر البيت الى الفندم ؟.

**ــ کلا** .

-- معنى ذلك امك لم تريه منذ المشاء حق صباح اليوم . . أليس كذلك ؟ .

- نعم ،

- مسز سترينج . . انني لاحظت أن البـــاب الموصل بين غرفتك وغرفة زوجك مغلق . فهل تعرفين من أغلقه ؟.

\_ أنا أغلقته .

فصمت باتل ، وانتظر ..

انتظر طويلاكا ينتظر القط خروج الفأر من جحره

و لان صمته الطويل خيراً من عشرات الأسئلة فقد قالت كاي فجأة .

- لعل من الأفضل أن اصارحكم بكل شيء . . فقد سمم هرستال حديثنا ومن الحقق انه سيغضي به البكم اذا لم أفعل أنا ذلك . . لقد شجر خلاف شديد ببني وبين نيفيل ، فغضبت وقصدت الى غرفقي وأوصدت ذلك الباب .

-- وماذا كان سبب مذا الخلاف ؟

- هل يهمك ان تعرف ؟. حسناً .. لقد تصرف نيفيل تصرف انسان أحمق .. وكل ذلك بسبب تلك المرأة .

- ـ أية امرأة ؟
- ــ زوجته الأولى .. انها التي حملته على القدوم الى هنا .
  - ــ لكي تنابلك ؟.
- نعم .. لقد زعم نيفيل أن الفكرة فكرته . وهذا غير صحيح .. أن الفكرة نشأت عندما قابلها في لندن ..
  - ــ وماذا كان غرضها ؟.
- كانت تريد ان تسترده ١٠٠ انها لم تغفر له قط انه تركها من أجلي فارادت ان تنتقم .. وهذا هو انتقامها .. انها لم تكف منذ وصولنا عن العمل على اغرائه واجتذابه اليها ٢ مستعينة في ذلك بصديقها القديم قرماس رويد ٠٠ فراحت تومم نبغيل ان رويد يربد الاقترار بها .. وذلك لكي تثير غيرته وتبعث الحب في قلبه .
  - وكفت عن الكلام وهي تلهث من الانفمال والغضب فقال باتل :
  - كنت أظنه سيسر حين يعلم انها ستجد السعادة مع صديق قديم لها .
    - ـ يسر ؟ انه يتلظى غيرة .
      - ــ إذن فهو مولع جداً بها .

## ف**أ**جابت بمرارة :

- نعم ٥٠ وهي حريصة على ألا تخبو نار حبه لها .
- ألم يكن بوسمك أن تمارض فكرة القدوم الى هنا اثناء وجودها ؟.
  - لم أشأ ان أبدو كأننى أغار منها .
  - ولكنك كنت تغاربن منها . أليس كذلك ؟.
- نعم .. كنت داغا أغار منها . منذ البداية .. كنت أشعر كأنها معي في البيت ، وكأنه بيتها وليس بيتي .. أعدت طلاء الجدران ، واستبدلت الأثاث .. ولكن دون جدوى .
- شكراً لك يا مسز سترينج ٠٠ كان لا بد لنا أن نلقي عليك كل هذه

الأمثة خاصة وانك سترثين مع زوجك مائة الف جنيه .

فهتفت في دهشة ،

مائة الف جنبه إ وسأنال منها خمسين الفا ؟

مل كنت تعلين ذلك ٩٠

- كنت أعلم ان السير ماتيو أوصى بثروته لنيفيل وزوجته بعد وفـــاة الليدي ، ولكني لم أتوقع أن يكون الأرث بهذه الضخامة .

\* \* \*

. وبعد انصرافها ؟ نظر باتل الى ليتش وقال :

- ما رأيك ٢٠ انها فاتنة ٠٠ ولكنها ليست سيدة مهذبة ٠

\* \* \*

واستدعيت ماري ايلان فروت ما تعرفه عن أحداث الليسسة الماضية " وأيدت أقوال نيفيل وقررت انها آوت الى فراشها في الساعة العاشرة .

فسألها باتل:

ــ هل تمرفين من كان صاحب فكرة الجمع بين الزوجتين هنا ؟.

- انه نىقىل ٥٠ وقد قرر دلك ينفسه ٠

ألم تكن مسز أو دري هي صاحبة الفكرة ٠٠

- کلا ۱۰۰ بتاتا ۰۰۰

كانت أودري برتدي ثوباً باهت اللون أبرز شحوبها ١٠ ولكنها كانت هادئة الأعصاب فلم تضطرب ولم تتلمثم ٬ واجابت على اسئلة باتل بأنها ذهبت الى فراشها في الساعة الماشرة ولم تسمع شيئاً خلال الليل ٠

فقال باتل:

- معذرة اذا اقحمت نفسي في شؤرنك الحاصة ٠٠ ولكن هل تسمحين لي بأن اسألك كيف اتفق وجودك في هذا القصر ٢
- انني تعودت أن اقضي هنا هذا الشهر من السنة ، وانفق هذه المرة أن أبدى زوجي السابق رغبته في الحضور في نفس الشهر ٠٠ وسألني عما اذا كان لدى مانم ٠٠ فأجبته سلباً ٠
  - ــ هُل الفكرة كانت فكرته ؟.
    - -- نعم •
    - ألم تكن فكرتك ٢٠
      - ·· X -
      - ولكنك وافقت ؟.
  - نعم ٥٠ لم يكن من اللاثق أن ارفض ٠
    - ــ ألا تحقدن على زوجك السابق ٢٠
      - \_ کلا •
    - انك سيدة كرية ، طيبة القلب .
      - فلم تجب ..

فصمت ؛ طويلاً على نحو ما فعل ما كاي ؛ ولكن أودري لم تكن كاي ٠٠ لم تكن بمن يغربهم صمت الاخرين بالكلام واللرثرة ؛ كان بوسمها أن تصمت طويلاً دون أن تبدر عليها بوادر القلق .

ولم يسع باتل إلا التسليم بالهزيمة .

كان المفتش ليتش يهم باستدعاء توماس رويد لاستجواب، حين دق جرس التلمفون فتناول السهاعة ٥٠٠ وأصفى وهتف :

- أهذا أنت أيها الطبيب ؟. تقول انها استردت وعيها وتكلمت ؟ مماذا ؟

ثم التفت الى باتل وقال ·

ــ تعال يا عماه ، تعان واسمع .

فتناول باتل السهاعة وأنصت طويلا ثم النفت الى ليتش وقال :

- أدع نيفيل سترينج •

وعندما دخل نيفيل ، كان باتل يضع الساعة .

وكان نيفيل ممتقع الوجه شارد البصر ، فقال باتل :

ــ هل تعرف شخصاً بمقتك بكل قوته يا مستر سترينج ؟ هــــل آذيت أحداً ؟ إ فكر جيداً .

ففكر نيفل طويلا ثم قال :

- إذا كان هناك شخص اذيته فهو زوجتي الأولى ، لقد تركتها من أجــــل
   امرأة أخرى ، ولكنى واثق من انها لا تمقتنى ، انها ملاك .
  - انك رجل سميد الحظ يا مستر سترينج ، انك نجوت بمحض الصدفة .
    - ماذا تعنى ؟
- بعد أن غادرت أنت البيت ليلة امس ، دقت الليدي تريسيليان الجرس فدهبت اليها جين باريت ، ووجدتها على قيد الحياة ، وأكثر من ذلك أن جين باريت أبصرت بك وأنت تهبط السلم وتغادر القصر ، لقد أفاقت الوصيفة من غيبوبتها وتكلمت .

- والمضرب ٥٠ وبصات الأصابع ٢
- انها لم تقتــل بالمضرب ، والدكتور لازنبي غير مرتاح الى المضرب كأداة المجرية ، ان الليدي قتلت بأداة أخرى وقد وضع المضرب لاثارة الشبهات حولك ، وربما كان القاتل قد سمع مشاجرتك مع العجوز ووجـــد الفرصة سائحة لتوريطك في الجريمة ، او ربما ،

وصمت لحظة ثم سأل :

- من الذي يقتك الر، هذا الحديا مستر سترينج ؟

## -- 9 --

استقبل باتل وايتش قارب العبور الى إيسترهيد ووصلا إلى الفندق في الوقت الذي كان فيه إدوارد لاتيمر يهم بالخروج ، وما ان قدما نفسيها اليه حتى أبدي استمداده التأم لماونتها ، قال :

- نعم ٬ جاء نيفيل ليلة أمس٬ وكان عابساً متجهماً ، وقال لي انــه تشاجر مع الليدي .
  - فقال باتل:
  - لقد فهمت منه انه بحث عنك بعض الوقت .
- ــ نعم ، ولا أعلم لماذا ، فقد كنت جالساً في الردهة ولكنــه قال انه لم يرني ، وربما أكون قد خرجت الى الحديقة لبضع دقائق .
  - ومادًا فعلتها بعد أن لعبتها البلياردو ؟
- تحدثنا قليلاً ثم فطن نيفل الى انه تخلف عن موعد العودة بقارب العبور
   فنقلته بسيارتي ووصلنا الى القصر في نخو الساعة الثانية والنصف

- ــ وهل ظل مستر سترينج ممك طوال المساء ؟...
- ــ نعم . . و في استطاعتك ان تسأل خدم هذا الغندق .
  - شكراً لك يا مستر لاتيمر.

وعندما انصرفا ، قال ليتش:

- ما غرضك من معرفة تحركات نيفيل وسترينج بعد أن ثبت برءاته ؟. فابتسم باتل وهتف ليتش :
  - آه .. فهمت ، انك تربد التحقيق من تحركات لاتيمر .
- أردت ان أعرف كيف قضي لاتيمر ليلة امس ، نحن نعلم انه كان مع سترينج من الساعة الحادية عشرة والربع حتى منتصف الليل ، ولكن ابن كان قبل ذلك مين جاء سترينج ولم يحده ؟.

وواصلا تحرياتها مع عامل البار والخدم وعمال المصعد .

وعلما ان لاتيمر قد شوهد في ردهة الفندق بين التاسعة والماشرة ، وقالت لها إحدى الوصيفات انها رأت لاتيمر في مكتبة الفندق مع سيدة بدينة تدعى مسز بيدروس ، وقررت هذه الأخيرة انه كان معها في المكتبة حقاً ، ولكنها تعتقد أن ذلك كان حوالي الساعة الحادية عشرة ..

#### - 1 - -

كان باتل يتفقد الغرف بنفسه حين توقف بغتة أمام باب مخدع أودري . كان الباب مقبضان ٢ أحدهما - وهو الأيمن يعلوه الصدأ والآخر لامسم براق ..

قال وهو يشير الى المقيض اللامم .

– أراهن ان هذا المقبض تمكن نزعه بمجرد إدارته إلى اليسار ..

أمد ليتش يده . . وادر المتبض فانفصل من مكانه . .

قال باتل:

- إذا فحصت هذا المقبض جيداً ، فستجد فيه آثار دماء، لقد كان هذا المقبض هو أداه الجريمة ..

ثم أطل من نافذة الفرفة ، وأجال البصر في الحديقة تحت النافذة ولم يلبث أن قال :

- يوجد شيء أصفر اللون يتدلى من غصن هذه الشجرة . على به ، فقد يكون له شأن باللغز الذي نعالج حله ..

#### -11-

كان المنتشى باتل يجتاز بهو القصر حين لحقت به ماري إيلدن وقالت له : - هل استطياح التحدث اليك لحظة يا سيدى المفتش ؟.

- بلا شك يا مس إملان ؟.

وفتح باب قاعة الطعام ، ودخل . • فتبعته • • قالت له :

ـ أريد أن اقول اك شيئًا أرى انك بنبغي أن تعرفه ..

وحدثته عن زيارة مستر تريفز وعن قصة الجريمة التي رواهـــا ، وظهرت دلائل الاهتبام على وجه باتل وسأل ·

- هل قال انه يستطيم التعرف على ذلك الطفل الذي أطلق السهم ؟ .

... نعم ، ويبدو أن الطفل كانت له علامة بميزة فقد قال مستر تريفز انــه يستطيع أن يتمرف عليه في أي مكان .

ثم حدثته عن موت مستر تريفز الفاجع في تلك الليلةِ .

فهتف باتل:

- هذا شيء جديد بالنسبة الى .

- ماذا تعني ٠٠
- أعنى أن هذه أول جريمة ترتكب بمجرد وضع لوحة على باب مصعد .

فنظرت اليه في ملم وقالت :

- ... هل تظن حقاً انها · ·
- - ــ هل قتل مستر تريفز لمجرد انه كان يعلم ؟.
- كان يملم ، وكان بوسعه أن يرشدنا الى ذلك الشخص ١٠٠ انسا الآن نسير في الظلام ، ولكني استطيع أن اقول لك يا مس إيلدن اننا أمام جريمة دبرت ببراعة منذ وقت طويل .

وبعد إنصراف ماري إيلان ، قصد باتل الى قاعة المكتبة ردق بابها وسمع صوت نبغيل دهو يقول :

- ادخل • •

وكان بالفرفة رجل طويل القامة قال عنه نيفيل انه مستر ترياوني المحامي. فقال باتل معتذراً :

- \_ يؤسفني أن ازعجكا ، ولكن ثمة مسألة أريد اناستوضحها ، انني أعلم يا مستر سترينج انك ترث نصف ثروة السير ماتيو ، ، ولكـن من الذي يرث النصف الآخر ٢٠٠٠
  - زوجتی ۰
  - أعلم ذلك .. ولكن أيها ؟.
- آه . فهمت .. ان التي ترث نصف الآخر هي أودري . فهي التي كانت زوجتي عندما كتب السير ماتيو وصيته ، اليس كذلك يا مستر ترياوني ؟.

فأومأ ترياوني برأسه موافقاً وقال :

- ان الوصية واضحة . . وتقفي بقسمة الثروة مناصفة بين نيقيل سترينج
   وأودري سترينج ٬ والطلاق الذي حدث لن يغير من الأمر شيئا .
  - ـ هل أفهم من ذلك ان مستر اودري سترينج تمرف هذه الحقائق.
    - طبعاً
    - ومسز سترينج الحالية ؟.
      - نقال نيفيل:
- كاي ؟ أظن انها تعرف . . الواقع انني لم أحدثها كثيراً في هذا الموضوع. فقال باتل :
- يخيل إلى انها أساءت فهم الموقف.. لنها تعتقد أن الميراث سيوزع بينك وبين زوجتك الحالية ٠٠ أو ان هذا على الأقل ما فهمته منها صباح اليسوم .
   ولذلك جئت الآن للوقوف على الحقيقة .
  - فقال نيفيل:
- على كل حال ، أنا سعيد جداً من أجل أودري ، فقد كانت تعاني بعض الضبق ، ولكن أزمتها ستنتهى الآن .
  - ــ ولكني أظن انه كان من حقها أن تحصل منك على نفقة بعد الطلاق . فقال نىفسل :
- مناك شيء يا سيدي اسمه الكبرياء . . ولقد رفضت أودري بدافسم
   الكبرياء أن تأخذ بنسا واحداً من النفقة الضخمة التي عرضتها عليها .
   فقال ترياوني :
  - ــ نعم ، انه عرض عليها نفقة سخية ، ولكنها ردتها وأبت قبولها .

تناول ما كويرتر عشاءه في الفندق وخرج النزعة ، وقادته قدمـــــاه للمرة الثانية خلال ليلتين متتاليتين الى الربوة التي حاول منذ بضمــة شهور أن يلقي بنفسه من فوقها .

وكان الجو صحواً والساء صافية فأرسل بصره الى القصر الكبير الذي يطل على النهر من ناحية ؛ وعلى البحر من ناحية أخرى ..

لا بد أنه قصر الليدي تريسيليان التي سمع نبأ مصرعها في الفندق وقرأه
 في الصحف .

وكان منسرفا الى تأملاته .. حين رأى فجأة شبعسا أبيض يندفع نحسوه بسرعة وكان آلاف الشياطين تطارده .

أدرك معنى هذا الاندفاع اليائس وانبعثت واقفاً ، ووثب في أثر الشبع وأمسك به في ذات اللحظة التي اوشك فيها ان يهوي الى البحر . . وهنف وهو يحيط الشبع بساعديه :

– کلا ... کلا ..

قال لما:

لاذا تريدين أن توردي نفسك موارد التهلكة ؟ . هل انت تعيسة ؟.
 فأجابت بصوت خافت لاهث :

ـ انني خالفة ..

- خائفة ؟ . ومم ؟..
  - من الشنق .
- ــ ولهذا تريدن أن . .

ولم يتم عبارته . . فقد رآها تفمض عينيها ، وأحس مجسده ما يرتجف بين ذراعه .

وبسرعة وذكاء .. استطاع ان يضم النقط فوق الحروف. قال :

انت من قصر الليدي ترسيليان ٢. السيدة التي قتلت ٢ لا بد انك مسز
 سترينج .. الزرجة الاولى ..

فأومأت برأسها علامة الايجاب

فقال ببطء ، وهو يحاول الاستدلال على الحقائق من الشائمات التي سممهـــا ، والتفصيلات التي قرأها في الصحف .

لقد حامت الشبهات حول زوجك . أليس كذلك ؟ ولكنهم وجدوا
 ان الادلة زائفة وانها اصطنعت عمداً لاتهامه .

وكف عن الكلام . . ولاحظ انها لم تعد ترتجف ، وانهـــا تنظر اليه نظرة طفل وديــم . .

قال:

- آه .. لقد فهمت .. انه تركك من أجل امرأة أخرى وكنت تحبينه .. ولذلك ..

فقالت عدة:

- كلا .. ليس الامر يا تظن ..

فقال لها بحزم :

- عودي الى البيت , ولا تخشين شيئًا . . هل سمعت ؟ - وف أقف مجانبك الى النهاية .

لم يكن بالبيت احد سواهـا هي والخدم فقد ذهبت كاي وأودري بسيارة لاتيمر الى ( سولتنجتون لشراء ثياب الحداد بينا خرج نيفيل وتومـاس رويد للازهة .

وفيا هي تفكر في أحداث الآيام الآخيرة ، اذا بهرستال يقول لها :

- جاء رجل بطلب مقابلتك يا سيدتي ، وقد ذهبت به الى قاعة المكتبة .
  - -- ما اسمه ۲.
  - قال ان اسمه ماکوبرتر .
- انني لا اعرف أحداً بهذا الاسم . . لا بد وانه احد غبري الصحف ومسا كان ينبغي ان تسمع له بالدخول .
  - انه صديق لس أودري وليس غبراً يا سيدتي .
    - هذا امر آخر .

واصلحت من زينتها ، وقصدت الى قاعة المكتبة ، وادهشها ان ترى هناك رجلا طويل القامة متجهم الوجه . . لا يمكن ان يكون صديقاً لأودري .

واكتها مع ذلك قالت له بلطف :

ــ يؤسفني ان أقول لك أن مسز سترينج ليست هنــــا الآن . هل أردت مقابلتها ؟

فنظر اليها باممان وقال ببطء .

- هل انت مس أيلدن ؟.
  - نعم ..

- اذن لا شك انك تستطيعين مساعدتي . انني مجاجة الى حبل .
  - فقالت بدمشة:
    - حبل ٩.
  - نعم .. ابن تضعون الحبال عادة ؟.
    - في غرفة الأشياء المهملة .

وقادته الى تلك الغرفة وفتحت بابها . وأجال ماكويرتر البصر في جوانب المكان ، واستقرت عيناه على لفة حبال كبيرة موضوعة فوق احدى الصناديق فتقدم منها وأمسك بالحبل . ثم التفت الى مارى ايلدن وقال :

- ارجو ان تنذكري ما سأقوله لك الآن يا مس ايلين .. ان التراب يغطي كل شيء في هذه الغرفة فيا عدا هذا الحيل فيل لك ان تلسيه بمدك ؟.

فامسكت بالحمل وقالت:

- انه مبتل
  - -- تماماً .

ودار على عقبيه لينصرف فقالت له:

- ألا تريد الحبل ؟**.**
- کلا . انما أردت فقط ان أعرف مكانه . وسوف أكور شاكراً اذا
   اغلقت باب هذه الغرفة . وقدمت المفتاح للمفتش باتل او المفتش ليتش .
  - ـــ واكني لا افهم شيئًا . .
  - -- ليس من الضروري ان تفهمي .
  - وشد على بدها شاكراً ٬ وانصرف ٬ وتركها في حيرة شديدة .

وبعد بضع دقدائق ، عاد نيغيل وتومساس . . وتبعثها أودري وكاي بعد قليل .

ولم يكد الجميع يفرغون من تناول طمام الغذاء وينتقاون الى قاعة الاستقبال حق أعلن هرستال قدوم رجال البوليس .

ودخل الفتش باتل وهو متألق الرجه وقال ممتذراً :

... يؤسفني ان أزعجكم مرة أخرى ، ولكن يوجد أمر أو اثنان أود معرفة الزيد عنها .. فمثلاً قفاز من هذا ؟.

وأخرج من جبيه قفازاً صغيراً من الجلد الأصفر وقال محدثاً أودري :

- عل هذا قفازك يا مسر سترينج ؟.

فهزت أودري رأسها وأجابت :

- كلا .. انه لس نفازى .

ــ وأنت يا مس ايلدن ؟.

ليس لدي قفازات بهذا اللون .

فقالت كاي :

ـ دعنی أراه .

وتناولت القفاز وفحصته وهزت رأسها سلبًا .

فقال لما باتل :

- حاولي ان تجربيه .

فحاولت كاي ووجدته صغيراً . وكذلك حاولت ماري ايلدن ، بنفس

النتيجة ، فتحول باتل الى اردري وقال :

- أظن انه قفازك ٠٠ ان يدك أصغر من أيديها ٠

فوضعت أودري يدها في القفاز ٠٠ فلاءمها تماماً .

فقال نىفىل محدة:

- لقد قالت لك أنه لس قفازها ..

- لعليا فعلت ذلك عن سيو أو عن خطأ .

فقالت أودري :

- ريا كان قفازي .. ان القفازات تتشابه

### فقال باتل:

- نحن على كل حال قد وجدناه بين أغصان شجرة تحت نافذتك . .

فوجم الجميع ٠٠ وفتحت أودري فها ولكنها لم تنطق بكلمة وأخسيراً صاح نيفيل :

- أصغ إلي أيها المنش. ان .
- ولكن باتل قاطمه في مدرء قائلا:
- أريد أن أتحدث اليك على انفراد يا مستر سترينج .
  - على رساك .. ملم بنا إلى قاعة المكتبة .

وتبعه المنتشان الى قاعة المكتبة، وما أن أغلق باب القاعة حتى قال باتل:

- لقد وجدنا أشياء عجيبة في هذا البيت يا مستر سترينج .
  - أشياء عجيبة 1. ماذا تعني ؟.

قارماً باتل الى ليتشن ، وغادر هذه الغرفة وعاد بعد قليل وبيسده أداة غريبة . فتناولها باتل وقال :

- هذه الأداة تتألف من كرة من النحاس الثقيل هي في الواقع مقبض أحد الأبراب، وقد وضعت في تجويفها بد مضرب من مضارب التنس.. واستخدمت في قتل اللدى تربسلمان .
  - هذا مخيف ا ولكن أن وجدت هذه الأداة ؟.
- ان الكرة النحاسة هي مقبض باب كا ذكرت، وقد قام القاتل بتنظيفها
   من الخارج بعد الجريمة ٥٠ ولكن أعمل تنظيف تجويفها . . وقد وجدنا آثار
   دماء في التجويف .

كذلك أعاد القياتل يد مضرب التنس الى مكانها . وألصقها بالمضرب بواسطة شريط طبي لاصق ثم ألقى به في الدولاب تحت درج السلم مع عشرات من المضارب. .

با لك من رجل بارع! , ألم تجد عليها بصات أصابع؟.

(١٠) ساعة الصفر

ان المضرب خفيف الوزن بما يدل على انه مضرب مسز كاي سترينج ،
 وقد وجدنا عليه بصبات أصابعها وكذلك بصبات أصابعك ، ولكننا وجدنا أيضاً من الآثار ما يدل على أن شخصاً يلبس قفازاً قد أمسك به بعدكا .

كذلك وجدنا بصهات أخرى على الشريط الطبي اللاصق هي بغــــير شك بعمهات الشخص الذي أعاد يد الفرب الى مكانهــا بعد الجريمة ٠٠ ولن أقول الآن بصهات من هي ٠٠ فان لدي ملاحظات أخرى أريد أن أبديها .

قال ذلك وصمت لحظة ثم استطرد قائلًا :

- انني أريدك على أن نعد نفسك لمفاجأة يا مستر سترينج .. ولكن دعني أسالك أولا .. هل أنت واثنى من أن مسز أودري ليست هي صاحبة فكرة اجتاعكم في هذا القصر ؟.
  - ـــ انها فكرتي أنا ٠٠ وليست فكرة أودري ٠٠
  - وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل قوماس رويد .
    - قال:
  - يؤسفني أن أزعج ولكني أريد أن أكون في الصورة .
    - فنظر اليه نينيل بوجه عابس وقال :
      - هذا اجتاع خاص أيها الصديق .
  - ذلك لا يهمني ٠٠ لقد كنت ماراً بالباب وسمعت اسم أودري بتردد
    - وما شأنك أنت بأودري ؟.
- ... بل ما شأنك أنت ؟. انني لم أصارح أودري بشيء ٠٠ ولكن في نيتي أن أطلب بدها .
  - وهنا سمل المفتش باتل وقال :
- لا أهمية لذلك يا مستر سترينج ٠٠ انني أريد أن ألقي عليك سؤالاً كخر .. لقد جاء في تقرير معمل التحاليل عن الثوب الذي كنت ترتدبه في ليلة الجريمة انه وجدت على كنف الثوب وفي أحد اكامه بعض شعرات شقراء فهل

تعرف كيف وصلت النه ؟.

- -- لعلمها من شعرى .
- كلا ٠٠ انها شعرات طويلة ٠٠ من رأس سيدة ٠٠

لا بد انها من رأس أو دري ٠٠ لقد تذكرت الآن ٠٠ ان شعرها اشتبك ذات مساء بأحد الأزرار في كم ثوبي ٠٠

- كانت هناك شمرات على كتف الثوب ٠٠ كذلك وجدث على ياقة الثوب ٢٠ ثار من مسحوق ( برامافيرا ) ٠٠ وهو مسحوق غالي الثمن ذو رائحة زكية ما تستعمله السيدات في التجميل ٠٠ ان مسز كاي تستعمل مسحوقا اسمه (قبلة الشمس ) . . أما ( برامافيرا ) فانه مسحوق مسز أودري .
  - ماذا تريد أن تقول أيها المفتش ؟.
- -- أريد أن أقول أن مسز أودري ارتدت ذلك الثوب .. هذا هو التقسير الوحيد لوجود الشعرات البيضاء والمستحوق ولقد رأيت القفاز يلائم يدها ٠٠ كان ذلك قفاز البد البسرى ٠٠ فها هو .

وأخرج من جيبه قفاراً وضعه على المائدة فصاج ننفيل في ذعر :

- ما هذه البقع التي به ؟.
- انها آثار دماء يا مستر سترينج ١٠ والقفاز هو قفساز اليد اليسرى ١٠ ومسز أودري عسراء تستعمل يدها اليسرى ١٠ لقد لاحظت ذلك حين رأيتها أول مرة أمام مائدة الطعام ١٠ وكان وضع فراش الليدي تريسيليان وموضع اصابتها يدلان على أن القاتل شخص أعسر ١٠ أما المقبض النحامي فكان مقبض باب غرفة مسز أودري ١٠ كل شيء واضح يا مستر سترينج ١٠ وأصابع الاتهام تشر إلى شخص واحد ١٠
- هل تريد أن تقول أن أودري دبرت كل هذه الخطة الحكمة بصبر وأناة ، وقتلت السيدة العجوز التي عرفتها كل هذه السنين لكي تحصل على نصيبها من الميراث ؟.

- انا لا أقول شيئاً يا مستر سترينج . . ولكنها الأدلة تتكلم ويجب ان تملم ان هذه الجريمة انما دبرت أولاً وأخيراً الكيد لك ومن الواضح اس مسز أو دري لم تكف منذ تركتها عن التفكير في وسيلة للانتقام منك . وربما خطر لما في وقت ما ان تقتلك ولكنها وجدت ان ذلك لا يكفي ففكرت في ان تدفع بك الى المشنقة . وحانت لها الفرصة حين تشاجرت انت مع الليدي ترسيليان ، فتسللت الى غرفتك وارتدت ثوبك وقتلت السيدة وتركت مضرب الجولف في مكان الجريمة للايقاع بك ، ولم ينقذك سوى ان الليدي دقت الجرس وان الوصيفة وجدتها على قيد الحياة عقب انصرافك .

فدفن نيفيل وجهه بين يديه وصاح :

با الهي ١. انني لا اصدق . . ان تصورك العجرية كله خطأ . . وأودري
 هي أنبل وأكرم امرأة رأيتها في حياتي .

فننهد باتل رقال:

- ليس من شأني ان المقشك يا مستر سترينج . . اتما اردت فقط ان اعدك لتلقي الصدمة . . انني احمل أمراً بالنبض على مسز أودري سترينج . . ويحسن بك ان تعد محامياً للدفاع عنها .

- هذا غير ممتول ..

فقال توماس رويد بهدوء .

- كفى صياحاً يا نيفيل . . الا ترى ان المونة الوحيدة التي تستطيع ان تقدمه لاودري هي ان تتخلى عن اوهامك عن الشهامة الفرنسية والفروسية وتقول الحقيقة .

- الحقيقة ؟. أية حقيقة ؟

- الحقيقة عن اودري وأدريان ..

ثم نظر الى الفتش وقال:

- ان لديك فكرة خاطئة عن بعض الحقائق أيها المنتش ؛ أن نيفيل لم

يهجر اودري . . هي التي هجسرته وهربت مع اخي ادريان . . ثم قتل ادريان في حادث سيارة ، وتصرف نيفيل بشهسامة ، ووافق على ارب تطلب اودري الطلاق باعتباره هو الخطيء والماوم .

فقال نيفيل بصوت خافت:

لم أشأ ان يلطخ اسمها بالوحل . ولكني لم اكن اعلم ان هناك من يعرف
 هذه الحقائق .

## فقال توماس:

- لقد حدثني ادريان بكل شيء في احد رسائله . . ومن هذا ترى يا سيدي المفتش أنه ليس ثمة ما يدعو او دري الى ان تحقد على نيفيل . بل على المكس . . انها يجب ان تشعر نحوه بالوفاء وعرفان الجميل ، ولقد عرض عليها مبلغ كبيراً كنفقة ولكنها رفضته . وكان من الطبيعي ازاء كل ذلك ألا ترفض رجاءه حين اقارم عليها ان تقابل كاى .

فقال نيفيل :

- أرأيت يا سيدي المفتش .. ان هذا يبطل الدافع الى الجريمة .. ان توماس على حق .

## فقال باتل:

- الدوافع شيء . . والحقائق شيء آخر . جميع الحقائق تؤكد انها مذنبة. فقال نمفىل :
  - لقد كانت كل الحقائق منذ يومين تؤكد انني مذنب .
- بماذا تريد أن تقنعي بأن هناك شخصاً ينقم عليكما ، فلما فشأت التهمة التي لفقها لك ، حولهما إلى مسر أو دري ؟. هل هنسماك شخص يقتك أنت وزوجتك السابقة .

فقلب نيفيل كفيه ولم يجب .

وقال باتل :

- لا جدوى من هذا الحوار يا مستر سترينج .. يجب ان اؤدي واجبي .

وغادر الغرفة مع لينش ، وتبعها نيفيل وتوماس الى قاعة الاستقبال .

ونهضت اودري خالما ابصرت بهم وتقدمت لمقابلتهم وقالت وهي تنظر في عيني باتل :

- انت تريدني .. ألس كذلك ؟.

- لدي أمر بالقساء القبض عليك يا دس او دري بنهمة قتل الليدي كاميللا ترسيليان في يوم ١٢ سبتمبر الماضي ، ويجب إن احذرك بأن كل مسا تقولينه ميسجل عليك ويتخذ دليلا ضدك في الحكة .

فتنهدت اودري واشرق وجهها وقالت بارتياح :

ـــ كم أنا مسرورة بأن كل شيء قد انتهى .

فصاح نيفيل:

أردري . لا تتكلى .

ـــ ولما لا يا نيفيل ٢. كل هذا صحيح . . وقد تعبت .

فنظر ليتش ال عمه . وأدهشه شرود ذهنه ؛ والذهول الذي ارتسم على وجهه . كان يجملق في وجه أودري وكأنه لا يصدق عينيه . .

\* \* \*

وفي هذه اللحظة الحاسمة أطل هرستــال من البــــاب وأعلن قدوم مسز ماكويرتر

- ودخل ماكويرتر بقدم ثابتة واتجه مباشرة الى باتل وقال :
- هل انت مفتش الشرطة المنوط بقضة اللدى ترسلمان ؟.
  - -- نعم .
- ان لدي أقوالاً هامة اريد الادلاء بها ، ويؤسفني انني لم أحضر قبل الآن ولكن الحادث الذي رأيته في ليلة الجريمة لم تتبين لي خطورته إلا اليوم . هل استطيع التحدث اليك على انفراد ؟.

وهنا اقترب ليتش من عمه وهمس في أذنه كلاماً . . واقتاد باتل مساكويرتر الى قاعة المكتبة وهناك قال له :

- يقول زميلي أنه رآك قبل الآن .. في الشتاء الماضي .
- نعم .. انني حاولت الانتحار في شهر يناير الماضي بـأن ألقيت بنفسي من فوق ربوة ( ستـار هيد ) .. وخطر لي منذ أيام أر أزور البقعة التي اوشكت ان انهي فيها حياتي .. كان ذلك في يوم الاثنين الماضي .. وفيا كنت أنظر الى الأفق عبر خليج ايسار هيد ، رأيت شيئا أعتقد ان له صلة بالجريمة .. واللك ما رأيت :

#### - 11 -

عندما عاد المنتش باتل الى قاعة الاستقبال ، لم يكن وجهه يعبر عن شيء . قال يحدث أو درى :

- أرجو ان تأخذي ممك بعض ما تحتاجين اليه من أمتمة . . وسيرافقك الفتش لتش الى غرفتك .

فقالت مارى ايلدن:

-ماذهب معها .

وخرجت المرأتان مع ليتش ، وقال نيفيل يحدث باتل :

- ماذا قال لك هذا الرجل ؟.

- تعني ماكوبرتر ؟. انه روى لي قصة عجيبة .

- ألم يقل لك شيئًا يفيد اردري ؟. هل انت مصمم على اعتفالها ؟

ـ انني اؤدي واجبي يا مسار سارينج . .

- اذن بيب ان اتصل بالحامي ترياوني .

لا ضرورة العجلة يا مستر سترينج . . سأقوم أولاً يتجربة معينة على ضوء القصة التي رواهما ماكويرتر . انفي انتظر فقط حق ترحل مس اودري .

وشوهدت أودري في هذه اللحظة وهي تهبط درج السلم مع المنتش ليتش كان وجهها هادئاً. لا أثر فعه للانفعال. فهتف ننفيل.

- أردري .

فرمقته بنظرة باهتة وقالت:

انني بخير يانيفيل . ولست أبالي شيئاً ...

ووقف ترماس رويد بالباب كاتما ليعول دون خروجها فنظرت اليه و ابتسمت وغمنمت قائلة :

-- توماس ٥٠ الخلص ٠٠

ننمنم قائلا:

- اذا كان مناك ما يكن عمل . .

-- لا احد يستطيع ان يفعل شيئًا ٠٠

# وخرجت مرفوعة الرأس الى حيث كانت سيارة البوليس في انتظارها ..

\* \* \*

وبعد قليل قال المفتش بائل:

- قلت ان هناك تجربة يجب ان أقوم بها ٠٠ اس مساكويرتو ينتظرنا في زورق العبور ٠٠ فهلموا ينا جميعاً ٠٠ تعال معنا يا مس لاتيمر .

# الفصل الخامس

# ساعة الصفر

كان الحواء بارداً ؟ فضمت كاي معطفها حول جسدها > وانطلق الزورق البخاري يشق عباب الماء حتى اقترب من الربوة التي حاول ماكوبرتر الانتحار بالقاء نفسه من فوقها وهناك اوقف باتل الزورق وقال بصوت من يتحدث الى جماعة من اصدقاءه :

لقد كانت هذه القضية من اغرب القضايا التي مرت بي ٥٠ ولذلك اربد
 إن امهد لها بكلة عن جرائم القتل بصفة عامة ٥٠

افكم حين تقرأون عن جرية ، سواء خيالية او واقعية ، تبدأون دائما ، بالجرية ذاتها ، وهذا جعلسا ، لان الجرية هي ذروة ظروف وعوامل مختلفة تتلاقى في وقت معين ، وفي مكان معين ، وابطالها هم اناس مختلفون ، يأتون من شتى انحاء العالم ، الامباب غير متوقعة ، فمسارتوماس رويد مثلا جاء من الملاير ، ومستر ماكويرتر جاء لزيارة مكان حاول الانتحار فيه ، اما الجرية ذاتها فكانت نباية النصة ، كانت ساعة الصفر ،

وتريث قليلا ثم قال:

- نحن الآن في ساعة الصفر •

فتحولت اليه عدة وجوه عليها علامة استفهام وقالت ماري ايلدن :

- هل تعني ان مصرع الليدي ترسيليان كان خاتمة ظروف مختلفة اجتمعت اللقضاء علمها ؟ •

- كلا يا مس ايلان ١٠٠ ان مصرع الليدي تريسليان كان حادثاً عرضياً في طريق القاتل الى هدفه الرئيسي ١٠٠ والهدف الرئيسي القاتل هو القضاء على اودرى ضارينج ،

وقد دبرت الجريمة منذ وقت طويل٠٠ ولم يغفل القاتل ادق التفصيلات ٠٠ وكان الهدف ٬ ان تشنق او دري سترينج حتى تموت ٠

وبدأ المجرم خطته باصطناع طائفة من الأدلة لادانة نيفيل سترينج ، ووضع في حسابه اننا متى أمطنا اللئام عن زيف هذه الأدلة ، فاننا لن نتوقع ان يتكرر نفس الشيء فيا يقدم الينا من أدلة ضد أودري سترينج ، والواقع ان جميم الأدلة التي ظهرت ضد أودري هي بما يمكن اصطناعه ، فمن السهل جداً انتزاع مقبض بابها وسرقة قفازها ومساحيقها ، وكان طبيعياً ان توجد بصات أصابعها على الشريط الطبي اللاصق الذي تستمعه ،

ثم جاء الدليل الدامغ الأخير ، وهو اعتراف اودري نفسها . وانا لم أكن الأصدق بعد اعترافها انها بريئة . وهو اعتراف اودري نفسها . وانا لم أكن وعندما رأيتها وسمعتها تذكرت على الفور فتاة الحرى فعلت نفس الشيء واعترفت يجريمة لم ترتكبها للد خيل الي في تلك اللحظة ان اودري سترينج واعترفت يجريمة لم ترتكبها للد خيل الي في تلك اللحظة ان اودري سترينج واعترفت يجريمة تلك الفتاة .

على انني اديت واجبي كشرطي وقبضت عليها ٠٠ قبضت عليها وأنا ابتهل الى الله في سري ان يرسل معجزة تنقذ هذه السيدة المسكينة ٠

وجاء مستر ماكويرتر فكان هو المعجزة المنشودة ٠٠

ونظر الى ماكوبرتر وقال :

-- ارجو ان تعيد رواية الفصة التي رويتها لي في القصر ••

وتكلم ماكوبرتر بايجاز وذكر حادث محاولته الانتحار وكيف جساء لزيارة

المكان الذي كاد ان يشهد مصرعه ٠٠ ثم قال :

- وفي ليلة الاثنين الماضي ، كنت أقف فوق الربوة ، وكانت الساعة الحادية عشرة تقريباً ، فحانت مني التقاته الى قصر الليدي ترسيليسان ، ورأيت حبلاً متدلياً من احدى النوافذ ، ورجلاً يتسلق الجدار مستمناً بهذا الحيل .

## فقال باتل:

... ان الجدار الذي تسلقه الرجل يطل على النهر ٠٠ ولم تكن هنساك قوارب ٠٠ ومعنى هذا ان الرجل لا بد ان يكون قد عبر النهر سباحة .

ونحن نعلم ان شخصاً كان على الضفة الأخرى للنهر في تلك الليلة . . شغصاً لم يره أحد فيا بين الساعة العاشرة والنصف والساعة الحادية عشرة والربع . . وربما كان لهذا الشخص صديق في القصسر ادلى اليه الحبل . . اظن ارت ذلك واضح ومفهوم يا مستر لاتيمر .

قصاح لاتيمر:

- ولكني لا اعرف السباحة · · الجميع هنا يعلمون ذلك ·

فصرخت كاي في هلم :

- أحقا ؟.

-- ومشى باتل ببطء حيث كان لاتيمر يقف عند حافة الزورق ، وبحركة فجائية . . قذف به الى الماء . .

- يا الحي ( اله حامًا لا يعرف السماحة . •

وأتى نَيفيل بحركة كأنما ليقذف بنفسه الى الماء لينقذ لاتيمر ٠٠ ولكن باتل أممك بساعده بقوة وقال في هدوء:

- لا ضرورة لذلك يا مستر سترينج ١٠٠ ان رجالي سينقذونه ١٠٠

واطل الى الماء واستطرد قائلًا بمد لحظة :

ــ نعم . . انه لا يعرف السباحة . . وسوف اعتذر اليه . . والولقع انه لا ترجد وسيلة لاختبار قدرة الشخص على السباحة افضل من القائه في الماء . هذا عن مستر لاتيمر • • اما مستر توماس رويد فــانه بطبيعة الحال لا يستطيع ان يتسلق الحيل والسياحة أصابة ساقه • •

وهكذا لا يبقى الآن امامنسا سواك يا مستر سترينج ١٠٠ انك رجل تجيد المب التنس والجولف والسياحة وتسلق الجيال ٠

صحيح انك استقليت زورق العبور في الساعة الماشرة والنصف ، ولكن لا احد رآك في فندق ( ايسترهيد ) قبل الساعة الحادية عشرة والربع . فضحك نفسل وقال :

- هل تعتقد انني عبرت النهر سباحة وتسلقت الجدار مستميناً بالحيل ٠٠٠ مستميناً بالحيل الذي ادليته بنفسك من نافذة غرفتك . .
- ثم قتلت الليدي ترسلبان وعبرت النهر مرة أخرى ؟ ولماذا افعل ذلك محق السماء ؟. هل ترعم انني اصطنع كل هذه الأدلة ضدي ؟. هل ترعم انني اصطنعتها بنفسي ؟.
  - تماماً . . وهي فكرة رائمة .
  - -- وماذا يدعوني الى قتل الليدي ترميليان ؟.
- لا شيء . ولكنك كنت تريد شنق المرأة التي هجرتك الى احضار رجل آخر .. انك غثل الشعور منذ كنت طفلا . لقد فعصت بنفسي ملف قضية القوس والسهم . وعرفت حقائق كثيرة .. منها انك لا تطبق الأهانة والايذاء عندك هي الموت . ولكن الموت وحده لم يكن كافياً لأو دري .. او دري التي أحببتها قبل ان يتحول حبك الى كراهية ، ولذلك فكرت في ان تهيء لها ميتة خاصة ، ولم يهمك في سبيل تنفيذ هذه الفكرة ان تعتل المرأة التي كانت لك بمثابت الأم ،
  - فقال نبقيل في هدره :
  - كذب . . كل هذا كذب . . انني لست مجنوناً .
- ــ انهـــا طمنت كبريائك في الصميم حين هجرتك من أجل رجل آخر ..

ولكنك حاولت ان تنقذ ما يمكن القاذه من كبريائك فزعمت امام النساس انك انت الذي هجرتها ، واقترنت بامرأة أخرى ، وبدأت تخطط القضاء عليها ولم تجد لها عقاباً أسوأ من الشنق . .

وكانت خطة رائعة . . ولكنك لم تحسن تنفيذها كما ينبغي . ولا بد ارب اودري احست منذ البداية بما تضمر لها . وانها كانت تضعك في سرهـــا من سذاجتك . .

# فصاح نيفيل:

- انني لست ساذجاً . انت نفسك قلت انها كانت خطة بارعة . ولكن من كان يتوقع ان يراني ذلك الوغد الاسكتلندي . او ان يكون توماس رويد على علم مجقيقة ما حدث بين او دري و ادريان . . او دري لعنهسا الله . . يجب ان تشتق . . اشتوها . . انني امتها واريدها ان تموت .

ودفن وجهه بين كفيه .. وراح يبكي كالأطفال .

ـ تة ـ





